### مُونترلاتُ المجذومات

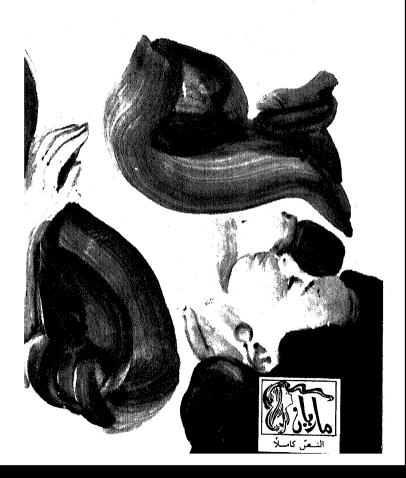



#### المؤلفث في سيسلسيلة مَسَاديَسَان

- الصبايا
- رأفة بالنساء
- شيطان الخير
- المجذومات
- الملكة الميتة

#### قيد الاعداد

- سيد سانتياغو
  - بور رويال

حقوق لوحة الغلاف الأصلية عفوظة لمنشورات عويدات بموجب عقد مع دار غاليمار

## ماليان

رَوَانِعُ الأدَبُ وَالْفِكِرَ مَنْقُولَة إِلَالْعَيَّةِ

#### **Editions Gallimard**

5, rue Sébastien-Bottin
75341 Paris Cedex 07
Téléphone 544-39-19
Télex GALLIM 204121 F
Adresse télégraphique:
ENEREFENE Paris 044
Société anonyme au capital
de 8 737 300 F
572206753 B R.C. Paris

#### LES EDITIONS GALLIMARD

ont cédé par contrat en date du

4 Novembre 1982 aux EDITIONS OUEIDAT

à Beyrouth, pour la collection "Marianne"
les droits exclusifs de traduction,
publication et diffusion en langue arabe
dans le monde entier de l'ouvrage

Henry de Montherlant : LES LEPREUSES quatrième volume d'une série de quatre intitulée LES JEUNES FILLES

ث منشورات عويدات ـ بيروت جميع حقوق البلدان العسريسة في العالم وفي البلدان العسريسة خاصة محفوظة لدار منشورات عويدات ـ بيسروت ، بموجب اتفاق حاص مسع دار غالبسمار Gallimard ـ باريس .

### مُونترلاتُ

# المجذومات

سترجمة وتعثليق جُورج مَصْروعَة

حايمو

هذا الكتاب هو الحلقة الرابعة والأخيرة من سلسلة عنوانها «الصبايا» ويجب أن تقرأ هذه السلسلة على الترتيب التالي:

1 - الصبايا

۲ - رأفة بالنساء
 ۳ - شيطان الحير

٤ – المجذومات

الجزء الاول

لو لم يكن الاموات في العالم الآخر منصرفين كليا الى تدبير المكائد في تنافسهم على مراكز الصدارة ، اسوة بالارواح السارية وبالعروش التي تتدافع لتصبح سلطنات ، لكان السيد دنديو تحرق غيظا في تلك الفترة من تشرين الاول ١٩٣٧ . فمنذ ان عادت السيدة دنديو وابنتها من إيترتا كل نفسيها الن تغيرا كل شيء في البيت ، وان تعملا كل ما يناقض ذوق الفقيد . وتوجه اهتامها خصوصا الى حجرة نومه والي مكتبه ، فقررتا ان تجعلاهما جديدين بكل ما فيها . وفي هذا المحتب بالذات فاجأ السيد دنديو ذات يوم امرأته تمد يدها الى بعض الاشياء ، فقال لها فاجأ السيد دنديو ذات يوم امرأته تمد يرا يعل مبيل التساهل ، فلا يحت بعد فتحت بمني شيئا » . وبعد انقضاء ثلاثة اشهر على زواجها لم تكن قد فتحت بعد حقائبها الخاصة ، ظنا منها انها ستعود الى ذويها ، لان الحياة مع زوجها لا تطاق . ويوم ادعنت لما كتبه لها القدر لم تخلط ثبابها بثباب زوجها لا تطاق . ويوم ادعنت لما كتبه لها اليوم فقد جاء دورها ، واصبحت اغراض السيد دنديو غرببة عن البيت ، لا اغراضها هي .

وامعنت في التطهير حتى احرقت ملفات الفقيد الرياضية ، وصوره في مواقفه البطولية ، مع انها كانت تحب الرياضة وتعترف بفضلها ، لاقتناعها بان التارين الجسدية قصرت حياة السيد دنديو عشر سنوات على الأقل . وانتزعت عين الجدران ما كان يكسوها من الاوراق الرمادية اللون

الدالــة على الرصانة ، واستعاضت عنها باوراق وردية زاهـــة علمها صور عديدة متاثلة لعندلسين يتناجبان . ولأن السبد دنديو كان لامسحماً ، ازدانت بلاطة الموقد بتمثال للمذراء مريم والى جانبه لوحة ملوتنة رسمت علمها صورة ازهمار المستحمة لإشاعمة شيء من النضارة في ذلك الجو" المثقل بالتقشف ، والى جانب هذه اللوحة صورة بالقلم الفحمي للملك شازل رسمتها الآنسة دنديو وهي في حداثتها الاولى؛ و « صورة جملة » انتزعت من مجلة ﴿ إِلَّوْسِتُرَاسِيونَ ﴾ ووضعت في اطار . فيا للمذوبة ؛ وما للروعة ! وبعد ، فقسد كانت الى جانب هـذه التحف صورة امرأة في ثوب فضفاض من الموسلين موقعة بامضاء « دومرغ » ، ناهمك بكمات من القلوب المقدسة ، ودروب الصليب ، وبطاقات حفلات تناول القربان المقدس للمرة الاولى. فقد كان يسوع المسلح في كل مكان يتقبل تكريم تينك المرأتين المستعدتين للاقدام على الزواج المدنى ، وعلى الطلاق والاجهاض الفتعل. ولا حاجة الى التحدث عن الاشاء الاخرى العديدة المتفاوتــة الدرجات في دلالتها على البشاعة وقبلة الذوق ، الموزعة في كل مكان ، واكثرها هدايا ، فقد بلغت شخصة اهل هذا البيت حداً من الهزال جعلهم يحتفظون في مكان بارز بكل ما 'قد"م لهم من الاشياء.

هاك ، مثلاً ، مؤلفات و الروائي الكاثوليكي الكبير ، ١ - وهذا تعبير تقليدي للدلالة على مسا في الادب الفرنسي من السخف والمهازل التي يتوارثها الناس جيلاً بعد جيل ؛ وهاك مؤلفات ومؤرخ نابليون ، ٢ ؟

۱ سلمه فرنسوا مورياك ، وهو كاتب فرنسي ما يزال حياً . كاثوليكي مؤمن . عضو في الاكاديمية الفرنسية . نال جـاثرة نوبل في الاداب . اشهر مؤلفات... : « القبلة للمجذومين » ، و « عقدة الافاعي » . و له مسرحينان هما : « الذن أسىء حبهم » ، و « اسمودى » .

۲ ـ فریدریك ماسون ( ۱۸٤۷ ـ ۱۹۲۳ ) مؤرخ فونسي، رضع تاریخ تابلیون بوتابرت واسرته .

وجميع هــــذه المؤلفات مذهب وفخمة المظهر . وقد دعي والروائي الكاثوليكي الكبير ، يوماً لزيارة المغرب ، فقال انه لا يجد في نفسه اقل رغبة في القيام بهذه الرحلة ، غير انه لبتى الدعوة لأن الذين دعوه تبرعوا له بنفقات السفر .

ان القيام بعمل غير مرغوب فيه لأنه مجاني ، واستعمال شيء يناني الذوق لانه هد"ية لم 'يدفع ثمنها ، هما الدليل الساطع على هزال شخصية صاحبها ، خصوصاً اذا كان من اصحاب اليسر الذين لا تعضهم الحاجة.

عادت سولانج دندير من جنوى وفي خاصرتها حربة الحيبة . توقعت ان تكون رحلتها الى هذه المدينة واقامتها فيها مناسبة حاسمة . فما الذي جنته من هذه المحاولة ? لا شيء .

واصبح كوستال بعيد المنال ، فالي متى ?

إن من يصاب بصدمة قاسية ، ويحتساج الى التفكير بألف مشكلة مهمة ومستعجلة ، يحاول إلهاء نفسه بما يتيسر له من الاعمال اليدوية ، فيخيط ازراراً ، او يمسح احذية كيلا يفكر . وهكذا راحت سولانج ترتب كل ما يقع تحت يدها في بيتها ، وهي مرتدية ثوباً عتيقاً لانهاء حياته . ولبست قفازين لتحافظ على طراوة بديها ، فبدت كأنها لا تريد ان تمس شيئاً مما كان يخص اباها . وانصرفت الى اعمالها بحرارة ومثابرة ، وبرعت في تعقيدها تعقيداً مدهشاً على الطريقة المخدرة التي يخطتها نبوغ حواء . وعملا بوحي هذا النبوغ كانت دقيقة في علها ومترددة وفوضوية مما .

وفضلا عما كانت تجد من التسلية في هذا الترتيب ، كانت تشعر بتلك المتعة التي يغنمها من يخرّب وهـو يرتب ، ويرى الفراغ يحتل مكان الاشياء . كانت متعة من الصنف الفكرى ، على ما يبدو .

واصبحت رغبتها في الترتيب نوعاً من الهيجان ، بــل اكثر بكثير ،

كأنها تقول في نفسها : ﴿ فَلَنْشُنَ هَجُوماً عَلَى هَـذَهُ الزَّاوِيةِ مِنَ البَيْتِ ! ﴾ ثم تزيل جميع الاشياء القديمة المتراكمة في احـد القطاعات بحماسة قائسد عسكرى يقضى على أحد اوكار مقاومة العدو .

وفي المساء ، كانت تعمد الى الهدوء ، وقد احاطت بعينيها دائرتان زرقاوان من شدة الارهاق ، كأنها سهرت طيلة الليل . إلا انها كانت تشعر بنوع من راحة الضمير قلما يشعر به من يقوم بعمل خيري ، او من يقوم بواجب عسير وخطير .

ان الرغبة في الترتيب علامة طيبة بالنسبة الى بعض النساء ، فهي تدل على ان صاحبتها قد شفيت من الازمة التي كانت تعانيها وبدأت تحب بيتها من جديد ؛ اما بالنسبة الى نساء اخريات فتدل هذه الرغبة على ان صاحبتها تحاول ارهاق نفسها للفرار مما تعاني .

وكانت سولانج تخشى اليوم الذي يصبح فيه كل شيء مرتباً في بيتها . ولكي تمعد هذا اليوم جعلت قط اعمالها ، وتبتكر روحات ورجعات الى هناك ، وتخرج من المنزل لتعود اليه ، ثم لتخرج من جديد . إلا ان امكاناتها المادية كانت قد خفت بالنسبة الى ما كانت عليه قبل حوادث آب ، فبدت كأن شيئاً فيها قد انقبض واخذ يتقلس . لكن طبيعتها النباتية كانت تساعدها على النوم طويلا ، فغدت تأوي الى فراشها وتطفىء النور في الساعة التاسعة مساة .

وبنتيجة هذا النشاط، اخذت النسحة المكانية التي تشغلها ذكريات السيد دنديو في بيته تضيق وتتقلص يوماً بعد يوم، حتى اصبح كل ما نسجه وبناه واحاط به نفسه طوال ستين عامماً لا يزيد على حجم صندوق صغير أقصي الى غرفة المهلات في العلية . وهكذا لم يبق من الجسد المحروق سوى حفنة رماد . وقد صدق من قمال : اذا كان الميت يسطو على الحي، فالحي يرد للميت الصاع صاعين .

وكانت سولانج تساهم بكثير من عسدم الانتباء وقليل من الوعي في

تلك الاعمال الموجّبة ضد ابيها . ولم يغرب عن بالها انها كانت تزيل أثره المنوي بقدر ما تمحو من آثاره المادية . فالمرأة تودّ ان تحط من قدر الرجل ميتا كما حطت من قدره وهو حي . فاذا كان الزوج في حياته متحوراً من الاوهام الدينية ، وقفت زوجته او ابنت على قبره ، وبذلت قصارى جهدها لتقنع الناس بانه كان « مسيحياً من غير ان يدري ، .

لما تسلمت سولانج رسالة كوستال الاولى التي يتذمّر فيها من رداءة الحالة الجوية في جنوى، ويتحدث عن وحشة انفراده بعبارات مؤثرة، من غير ان يصرّح بان غيابها عنه ترك فراغاً في حياته، ومن غير ان يثير ذكريات إقامتها معه بشيء من الحنين، خامرها شعور غريب لم تكن قد أحست بمثله من قبل، فقد اغتبطت بانه لا ينعم بمقدار كبير من السعادة. وكانت في اغتباطها بعيدة جداً عن ان يخطر في بالها ان الحالة الجوية في جنوى على احسن ما يرام، وان كوستال يتمتع بسعادة ملك بين عمله ومغامراته مع النساء. وإذا كان قد اعتمد اسلوباً عاطفياً مؤثراً في كتابته اليها، فلأنه لم يشأ ان تحسبه هانئا، لعلمه بانها غير هانئة. فعل ذلك بدافع الشفقة عليها، ثم لأنه كان احياناً يقدم قرابين للآلهة تفاديا لشر الحسد اسوء بالآثنيين القدامي.

اجابت سولانج بعبارات تعزية فيها ظل من العطف ، وحدثته عسن ( طعم الرماد في الفم » . فالشفقة التي يشعر بها الرجال نحو النساء تجر" دائماً وراءها ذيا هو الشفقة التي تريد النساء ان يشعرن بها نحو الرجال .

ضحك كوستال ساخراً لما قرأ ما جاء في رسالة سولانج اليه من الاقوال المبتذلة التي تجترها المراهقات ، لانه لم يكن يحس في فمه بطعم الرماد ، بل بطعم لعاب الآنسة بيغيلاكا .

اصبح تفكيرها به مشوباً بشيء من المرارة . خمدت حميتها ، وفقم

عطاؤها ما كان يتحلى به من العفوية والنزاهة . وقد عبرت عن هذا التبدّل باسلوبها البدائي فقالت : « لا اديه ان أثق بالمظاهر » . وتعمدت التأخر يومين الرد على رسالته الاخيرة كي تبدو غير مستعجلة ... وربما كانت قد فقدت شيئًا من صفائها المعنوي المعهود لاقامتها مع امها ، فالرجل ، والمرأة ، والولد يفسدون جميعًا اذا اقتصرت معاشرتهم على النساء .

هنا ترقف المؤلف عن الكتابة ... فالامعان في وصف التافهين يورث الحزن والسأم . ولما كان موريس باريس يتضايق من احمدى بطلات رواياته كان يصبح بها : و والآن ، ايتها السيدة بودوس ، فالى المطبخ! ، ولا كانت المرأتان دنديو سائرتين في اتجاه تفاهة واحمدة لهان الأمر ، ولأمكن رسمها في صورة كاريكاتورية . إلا ان الكاريكاتور نفسه يعجسز عن تصويرهما . ولا مشاحة في ان الصورة الشمسية افضل من الكاريكاتور ، وغالباً مما كان كوستال يفكر بان الفتاة موضوع مؤسف وحقير بالنسبة الى الكاتب . ولا ريب في ان جسدها ووجهها ، اذا كانا جميلين ، بلغان منتهى البهاء عندما تكور في مشل سن سولانج . لكن ما ادراك ما وراء هذا الجال ! . . . تأمل كم كان شكسبير ا يتعب ليك خل نفسه في تخيلهن . أجل ، يجب على الكاتب ان يتخيل الفتاة ليجمل صورتها نفسه في تخيلهن . أجل ، يجب على الكاتب ان يتخيل الفتاة ليجمل صورتها مقولة في نتاجه الشعرى . وهدذا ما اعترف به بامرور اعترافاً

۱ \_ وليم شكسبير ( ١٥٦٤ \_ ١٦٦١ ) اعظم شاهر مسرحي في بريطانيا، ومن جبابرة المؤلفين المسرحيين في العصالم . اغترف موضوعاته من التاريسخ والاساطير، واجاد في خلط الماتمي والمهازل باسلوب عبقري لا يجارى . اشهر تشيلياته : « درميو وجوليات » ، و « تاجر البندقية » ، و « هلت » ، و « يوليوس قيصر » ، و « عطيل » ، و « الملك لير » ، و « انطونيو وكليوباترا » ، و « الماصفة » ، و « هنري الثامن » .

صريحاً \. ان بياتريس ، بطلة دانتي \، هي علم اللاهوت . والكاتب الذي لا يفيّر صورة الفتاة ولا يسبغ عليها شيئاً من روعة فنسه يخفق في تصويرها . فقد اخفق موليار " في تصوير بطلات تمثيلياته ، كما أخفق باذاك الله في خلق ابطال رواياته ...

امسا مؤلف هسذا الكتاب فلم يشأ ان يحسن صورة الآنسة دندير . فهل اخفق في تصويرها ? لقد ابرزها كا هي في حالتهسا الطبيعية . فاذا بعثت الضجر في نفس القارىء فيكون الكاتب قسد صورها بامانة تامة ؟ لانها كانت مضجرة بطبيعتها .

في يوم احمد من تشرين الثماني ، بينا كانت السيمدة دنديو وابنتهما

د هما اضمرت عط النساء إلا الاحتفار , ولم أكون رأيي فيهن بخفة ، بل بعد التجوبة رالاختبار , قصدت بؤلفاتي الى الاشادة بهن ، وطاب لخيالي ان يخلع عليهن وشاحاً من الجال المثالي ، لها صورتهن كما هن ، بل كما يجب ان يكن . »
 ( من تصريح ادلى به الشاعر الى مدوين ) , – المؤلف .

٧ - دانق أليفياري ( ١٢٦٥ - ١٣٢١ ) شاعر ايطاني تغنى بحسناء تدعى بياتريس بررتيناري، وصاحب « الكوميديا الافية » التي تعتبر من اعظم الملاحم في العالم. ويزعم مؤلف هذا الكتاب انه ما تغنى ببياتريس إلا لأنه اعتبر جمالها صورة لمذ اللاموت.

مؤلف وبمشل مسرحي فرنسي ( ۱۹۲۲ – ۱۹۷۳ ) نال حظوة كبيرة لدى الملك فويس الرابع عشر، واشتهر بالتمثيليات الحزلية والانتقادية اللاذعة. يمتبر ابطال تمثيلياته غاذج في دقة الوسف وعمق التمبير عسمن خفايا النفس. اشهر مؤلفاته: « الميزاناتروب » ، و « ترترف » ، و « النساء المالمات » ، و « مدرسة الأرواج » ، و « مدرسة الزرجات » ، و « دون جوان » .

ع حواوري دي بازاك ( ۱۷۹۹ - ۱۸۵۰) رواني فرنسي قدير وخصب، دقيق الملاحظة، مرهف الشمور، واسع الحيال. اشهر مؤلفاته: سلسلة « الكوميديا الالسانيسة»، و « الكولونيل شابير»، و « ارجيني غوانديه»، و « طبيب الريف»، و « زنبقة الوادي».

تتأهبان للذهاب الى قداس الساعة الحادية عشرة ، نظرت الام الى الابنة يامعان وسألتها :

- ــ لماذا تضعين ارطالًا من البودرة على وجيك؟
  - ــ لم اضع اكثر من المعتاد .

فسحت سولانج البودرة بمحرمتها ، وظل وجهها كالحا ، فتجهم وجه السدة دنديو .

وبعد بضعة ايام ، كانت سولانج جالسة ومسندة مرفقيها الى الطاولة ، فلاحظت ان ساعتها اليدوية انزلقت على معصمها مسافة سنتيمترين او ثلاثة سنتيمترات اكثر مما كانت تخلق من قبل ، فادركت لماذا كانت تحس ، منذ حين ، بان يديها تسبحان في قفازيها .

لم تقل شيئاً ، وخجلت خجلاً شديداً . غير ان السيدة دنديو ما لبثت ان تبيئت حالة ابنتها ، فوضعت قارورة من الحبوب المقوية على المائدة ، فاصبح بها بيت دنديو اجمل مظهراً بما كان . فمن ابرز مظاهر الاناقة في البيوت البورجوازية علبة الادوية والمستحضرات الطبية . والبورجوازيون النس يحتاجون الى طبيب كي يقول لهم ان يأكلوا أقل بما يأكلون ، ويحتاجون الى طبيب ليفرض عليهم فترات يلزمون فيها الصمت ، ويلجأون الى استشارة الطبيب اذا تضخمت بطونهم ، ويستشيرون الطبيب اذا عطس احد ابنائهم .

اما سولانج فاشترت حمرة ، وغيرت تسريحة شعرها ، لانها كانت تبدو في تسريحتها القديمة كأنها فتاة مراهقة . ولم يكن هدف المظهر ليسلام ملامحها المتعبة كملامح عذراء تقادم عهدها . اما تسريحتها الجديدة فاسبغت عليها مظهر امرأة شابتة ، ومن حق المرأة الشابة ألّا تكون في مثل نضارة الفتيات المذارى .

وكانت تتسلم من كوستال ، كل اسبوع ، رسالتين مفعمتين بالعطف والمودة ، فتسائل نفسها ، وهي المبتدئة في مذهب الشك : « أتراه مخلصا في حب ؟ ، وكلما جلست لتجيب عن احدى هذه الرسائل واجهتها مشكلة ، لانها كانت تعاني صعوبة كبرى في التعبير عن شعورها وهي في ذروة حماستها الغرامة ، فكيف بها اذا خدت هذه الحماسة ؟

كتبت اليه يرما تقول: « أخذت قسماً كاملاً من شخصي، وخلقت في شخصاً جديداً احتل مركز السيطرة، فاذا غاب هذا الشخص تركني في فراغ رميب...»

كان هذا القول صحيحاً. غير انها احتفظت بالكشير من حرية التفكير فراحت تختم بعض رسائلها بألوان من التفنت بالادب، كقولها: (... اني أشبه بأم يسافر ولدها ، فتبقى وحيدة في بيتها عندما يأتي المساء » ؛ وكقولها ايضاً: (ان ارنبي المصنوع من القطيفة ينتظرك ، وهو ما يزال على حاله: عيناه زر"ا حذاء ، واحدى اذنيه متدلية كأغصان الصفصاف الماكي » .

هذا ، ولا ريب ، تعبير حسن ، إلا انها اضافت اليه قولها : «ضمت ارنبي بين ذراعي ، ثم ألقيته على غدتي كما كنت افعل يرم كنت فتاة حديثة السن ، وليس هذا اليوم ببعيد » . وكان هذا اختراعاً محضاً غايته ، على ما يبدو ، الضرب على وتر العاطفة ووتر الرغبة الجنسية في نفس كوستال الذي كان سريع التأثر باخبار طفولتها وحداثتها . فكل امرأة تحاول إيهام الناس انها طفلة حتى تبلغ الجنسين من العمر . وليس بين النساء واحدة بالمائة لم تقل لاحد الرجال مرة واحدة على الأقل : « انت تعلم افي ما ازال طفلة » .

لما تلقت سولانج رسالة كوستال الاولى من جنوى ، تأخرت عمداً بالرد عليها ؛ اما الآن فانها ترجيء الكتابة اياماً عديدة ، لأن اجوبتها اصبحت كلفة صعبة عليها . كانت الآنسة دنديو تنقض الرأي السائد القائل بان المرأة تزداد تعلقاً بالرجل الذي يمن بتعذيبها ، وتنقض ايضاً الرأي القائل بان المرأة تطلب الى الرجل الذي تحبه ان يستسلم لهما في الشؤون الصغيرة ، وان يقاومها في الشؤون الكبيرة . والحق يقال ان لكل امرىء شيئاً من القدرة على ان يحب ، ويبغض ، ويتالم ، ويجتهد ، وينتظر .

اطلقت سولانج في جنوى اطول حربة من حراب حبها ، فاذا بهذا الحب يتراجم تراجم الجَـّرْرِ دون ان يشعر به احد .

فكيف تمكنت ؛ اذاً ؛ من متابعة التفكير بتحقيق مشروعها ? فلنحاول ان نفهم لماذا لم تعدل عن عزمها . لقد عاشت ؛ حتى الثالث والعشرين مسن العمر ، ولم تشته إلا قليسلا ، ولم يتسن لها ان تريد شيئا ، فاذا بها الآن تريد الحصول على شيء ، كأن ارادتها التي لم 'تستعمل بعد قد تكتلت ، وشئت هجومها دفعة واحدة .

وفي هــذه الاثناء كانت سولانج تقول في نفسها : آه ! يقولون اني عديمة الارادة . فسنرى أصادقون هم ?

وكان هذا العناد بمثابة تعويض ضخم لها عن افتقارها الى الرغبة والاشتهاء . وقد وجهت عنادها الى السعي الحثيث لتتزوج بكوستال وتحملت في هذا السبيل انواعاً من الخضوع والاذعان والاساليب التي لا تطاق لتحتفظ بالرجل الذي اصبح سيد مصيرها . هرولت على هذه الطريق ، فلم تعد تستطيع التوقف . وليس العناد ببعيد عن التدهور ، فضعفاء الارادة 'يبطئون في وقف انطلاقهم بقدر ما يبطئون لمبدء هذا الانطلاق ، ناهيك بما كانت عليه سولانج من الانسياق وراء الاوهام اسوة بسواها من النساء .

ما اكبر الفرق ، في بداية المطاف ، بين اندريه هاكبو وسولانج دنديو ! ومع ذلك فكلاهما تصلان في النهاية الى نقطة واحدة ، لاعتقادهما ان العناد يوصلها الى ما تريدان . وما العناد إلا معارضة المرء العمياء ، الصفيقة ؛ لحقيقة يعجز عـن ادراكها وعن سبر غورها. وهذه المعارضة على نسائل أصلا .

يتحدث الناس احياناً عن امراض الارادة . وفي بعض الاحيان تكون الارادة ذاتها مرضاً .

وبعد عرض جميع هذه الاسباب والاحوال ، نرى ان اصراً رهاتين المراتب على باوغ غاية ليست مضمونة النتائج الحسنة هو بحد ذاته اصرار يصعب فهمه ، وما الفائدة مسن كتابسة الروايات الله تكن لاظهار الذين بلغوا سن الرشد كا هم ، وكا يراهم الاحداث ، اي مستبدين ولا يمكن فهمهم ?

ان الدسائس التي تدبرهما النساء ليتزوجن او ليزوجن بناتهمن هي عمادة نتيجة المصلحة الشخصية والطموح ؛ ومن المحتممل ان تكون احيانا نتيجة الحماقة ؛ وربما كانت من هذا الطراز في قضية سولانج وكوستال .

ويا لها من خيانة للحياة ان يسعى ساع ٍ، بلا تفكير ، إلى عقد هذا الزواج الخالي من الحب !

لم تكن سولانج تتألم من حب جريح ، بل من اخفاق في مشروع ، ومن ذلك الشك الذي يوجع النساء اكثر مما يوجع الرجال . وكانت خيبتها تحتدم احياناً ، فتصبح عدوانية على شيء من الرياء . وهكذا الثور المصارع يمسي خطراً في نهاية الصراع ، خصوصاً اذا كان جريحاً .

يوم كتب اليها كوستال رسالة وصف فيهما بحاسة جمال النساء الايطاليات ، بينا كانت هي تذبل وتفقد رونقها ، احست بانهما عزلاء ، لانها لا تلك من مفامرات ماضيها سلاحاً تقاتله به , وقرأت برما مقالاً عنه يمس بشعوره فارسلته اليه بلذة وسرور , فقد كانت بحاجة الى الاحتفاظ به والى معاقبته معاً .

في اواسط تشرين الثاني ، اعلن كوستال عزمه على العودة الى باريس

في ٢٥ من هذا الشهر . وفي رسالة تالية ارجاً موعد عودت دون ان يحدد موعداً آخر . فتسلمت سولانج هـنه الرسالة بهدوء . إلا انها ما لبثت ان رأت آلتها الكاتبة فاغرورقت عيناها بالدموع . فقد كانت في تلك الفترة متوعكة ، وفي مشل هـنه الحال يصبح خيالها مرهف الشعور ، كابناء الشعب الذين ينصرفون الى نظم الشعر عندما يكونون مرضى .

اشترت هذه الآلة الكاتبة منف ثلاثة اشهر ، وشرعت تتعلم الضرب عليها ، لاعتقادها بانها ستضطر الى نقل مخطوطات كوستال عندما تصبح زوجته . ولما عادت من جنوى اهملت هذه الآلة في احدى زوايا البيت .

واشتد غيظها لما علمت انه لا يحتاج اليها ، فراحت تسائل نفسها أتراه كذب عمداً لما حدد موعد عودته ، ثم ارجأ هذا الموعد ليُفهمها انه مكتف بنفسه ، وليرى الى أي حد تبلغ بها مسايرته .

قالت في نفسها: «ألا يأتي يوم اصبح فيه سيدة الموقف ادير اللعبة كما اشاء؟ كم اشتهي ان اراه يخطو الخطوة الاولى ليدنو مني ، فاتراجع عنه خطوة ، واقود المناورة قلملا!»

وكثيراً ما كانت تحس انها فقدت كل احساس، فيخيل اليها انهـا لم تعد في الوجود، لانها لا تجد من يهتم بها . فالمشاجرات ، والاحتقار، والاهانات كانت افضل لها من هذا العدم الذي يكتنفها .

كانت تازم الصمت التام فترات طويلة ، واذا بدأت جملة توقفت عن الكالها ، كأن الكلام يتطلب منها بذل جهود عديمة الفائدة . وغدت لا تحب ان ترى احداً ، وتنتفض جزعاً ويصفر وجهها كلما رن جرس الباب .

قالت لامها بوما:

أعلم جيداً لماذا لم اعد اريد الخروج من قوقعتي . لا ، لا ، من

الصعب جداً ان نقيم علاقات بيننا وبين الناس . فالجهود التي نبذلها في هذا السبيل ترهقنا . اننا مضطرون للعودة دائمًا الى بداية المطاف حتى مع الذين نحبهم اكثر مما نحب سواهم ...

فأجابتها السيدة دنديو:

- لا تجهلين ، يا صغيرتي ، اني الى جانبك .

فقالت سولانج في نفسها: « أن محبة الأهل شيء آخر ... »

وقامت السيدة دنديو بمحاولات كثيرة لتبعث اهتام ابنتها بالمحاضرات ، وبالتكتلات السياسية ، فكانت سولانج تجيبها دائماً : « وما الفائدة من هذا ؟ » او : « لسنا بحاجة الى تعقيد حياتنا ! » والحقيقة ان اهتامها بأقل عمل كان يحدث فراغا كلياً في دماغها ، كا تسحب المضخة الهواء مسن الوعاء . فالاعمال التي كانت « تشغلها » كلياً كانت من نوع ترتيب الثياب مني الحزانة ، وحل خيطان معقدة ، وما الى ذلك .

انحلت كتابتها ، فصارت تهمل نهاية الكلمات ، وتنسى الحركات ، والفواصل ، والنقاط . وامسى وقوف الخادمة الى جانبها يثير غيظها ، كأنه يعكر عليها وسواسها واجترار افكارها ، ويفرض عليها التفكير باصدار اوامر لم تخطر في بالها ، ولا يمكن اصدارها بلا شرح وثرثرة . وجفت شفتاها ، وفسدت رائحة انفاسها . واخيراً ظهر دمثل في قفلها ، وآخر في فخذها .

كان البرد يضيرها ، فيتغير طبعها في الشتاء وهي على ما يرام من حسن الصحة ، فكيف به ، الموم ، وقد تضاءلت حمويتها ?

ها هي تجلس جانبياً بالقرب من المدفعة ، رافعة الجانب المريض من قفاها ، بالقرب من لوحة تمثمل السيدة فيجي لوبرون وابنتها ، والى

١ - رسّامة فرنسية ( ١٧٥٠ – ١٨٤٢ ) اشهر لوساتها العديدة تمثل الملكحة ماري انطوافيت.

جانبها ترقد القطتان المعهودتان متمانقتين ، تحيك طوال ساعات صدرة من الصوف لاحدى الجعيات الخيرية . وكانت قد عرضت على كوستال التحيك له صدرة فرفض باستياء شديد . وهي تشتغل الآن لانها تجد تسلية في تحريك الصنانير ، وليس لشدة اهتامها بالفقراء . وكان هذا الشغل يستوعب كل انتباهها ، فلا تسمع امها حين تخاطبها ولا تفهم ما يقال لها . اما ساعتها اليدوية فظلت تنزلق على معصمها بالرغم من الادوية المقوية . وكثيراً ما كانت تنظر باهتام الى شرايين يديها التي قال لها كوستال يوما انه يحبها . . كانت تنظر اليها لتتيقتن بدهشة من ان فيها شيئا أحبه كوستال ذات يوم .

وفي جنوى ، كان كوستال يكتب الرواية التي جعل سولانج احدى بطلاتها . وكان يشعر بما كان بينه وبين الفتاة شعوراً عيقاً وكلياً ، فبادر الى اثباته على الورق ، ولو لم يفعل الأصيب بمس من الجنون .

وراح يضع في الرواية كل ما ينتزعه من سولانج. وكان هذا نوعاً من الامتلاك اشد واقوى من الامتلاك الجسدى .

ويوم رسم خط الخاتمة في روايت لم تمت سولانج المفرغمة من كل ما فيها ، بـل كانت جالسة الى المائدة تتناول طعامها ، فأحست بشيء صلب في فمها ، فتناولته بإصابعها ، فاذا هو تاج احدى اسنانها وقد انكسرت . انكسرت من الضعف لان جسم سولانج أضحى مفتقراً الى الكلس .

كتب شاتوبريان في « مذكرات ما وراء القبر » : « كنت اجعل السيدة دي شاتوبريان تبصق الدم ساعة اشاء ... »

وكتب كوستال انسه عائد في ٢ كانون الشاني ، وقسد اختار هسذا اليوم هرباً من زيارات عيسد رأس السنة ، وضرب لسولانج موعداً في اليوم التسالي ، ٣ كانون الثاني . ولما وصل الى باريس ، وجد رسالة من السيدة دندير تطلب فيها اجتاعاً مستمجلاً به قبل مقابلته لسولانج .

ووسجد ايضاً رسالة من اندريه هاكبو، فلم يفضها، بل احتفظ بها. وكانت لديه محفظة للرسائل التي لا يقرأها ولا يتلفها، ومحفظة للرسائل التي تكتب عليها صاحباتها: «للاتلاف بعد القراءة».



۲

من

**اندریه هاکیو** سان لیوثار ( لواریه )

الى

**بیاد کوستال** باریس

٣٠ كانون الاول ١٩٢٧

اني حردانة منذ ستة اشهر . فلا بد من اطلاعك على همذا الامر ، لانك لم تشرقني بالانتبساء السه . انك تحتقر حتى لامبالاتي . إلا اني لا استطيع ان ادع هذا اليوم يمر دون ان اتمنى لك ، يا كوستال ، سنة سعيدة . أتواني أحط من كرامتي اذا كتبت اليك بعد سكوت استغرق ستة اشهر ، ما دمت لا اطلب اللك شناً ?

« فصدتني » من حبي ، ولا اجد كلمة غير هذه التعبير عن حقيقي . رلن تدرك ابداً قيمة ما رفضت بالنسبة الي . فلو حصلت على ما اريد منك لجملته « الحب » ا بكل ما فيه من القوة والمعنى ، بل لجملته شيئاً

١ ــ وردت كلمة و حب > هنسا بحوف كبير في اولهسا كأنها اسم علم ، تعظيماً
 لمناها .

ممتلئًا ، مستديراً ، مكتنزاً ، لامعاً كرغيف الخبز ، او قالب الحلوى . لكن دعنا من العودة الى هذا الموضوع .

اني اكتب اليك. وما دام باب الخزانة التي اضع فيها كل ما يتعلق بك مفتوحاً ، فيخيّل اليّ اني في غرفة صغيرة ، صغيرة جداً ، واني جالسة قالتك وحدك .

الرؤية صعبة ، لأن الجو غائم ، وقد 'قدّر لي ان استأنف كتابتي اليك يوم احد . وكل شيء في سان ليونار يتخذ طابع الكآبة والحزن العميق يوم الاحد اذا كان ماطراً . وكم من ايام آحاد امضيتها باكية وراء نافذتي !

اني هادئة ، لكني لم اشف بعد . يكفي ان أسمع قليلا من الموسيقى (عندي اليوم جهاز راديو) ، او ان يستولي علي الأرق ، او ان يهطل . المطر ... او يكفي ان يصل الي شعاع من الشمس ليطرحني ، روحا وجسداً ، في كل ما يؤلمني ويشقيني . يكاد السأم يفقدني صوابي . وما اصعب ان يستيقظ المرء صباحاً وهو خائر القوى ، عديم الشجاعة ، لا هم له إلا ان ينقضي النهار بسرعة ، كأن الوقت دواء مر ، كريه الرائحة ، يسد المريض الفه ليشربه دفعة واحدة !

منذ تلك «العطلة » المشؤومة التي امضيتها في كابورغ وخلال حزيران الماضي الم اغادر سان ليونار إلا مدة اربع وعشرين ساعة امضيتها في اورليان . لم اعد احب الذهاب الى مكان ما اد ليس فيه من ينتظرني او يود ان يرى وجهي . فالمرأة التي تعلم ان وجهها يعجب رجلا ما تخلق نفسها من جديد . والمرأة التي تعلم ان وجهها موجود بالنسبة الى رجل ما ، في عالم يعج بالموتى الذين لا يبصرون ولا يحبون و تدرك انها احرزت شطراً من الخلود .

 شعور عميق باننا نعرف معاً اشياء لا يعرفها الآخرون ، اشياء لم تقلهــا لي ، ومع ذلك لم تقلها إلا لي وحدي .

A.1

( احتفظ كوستال بهذه الرسالة في خزانته من غير أن يفض غلافها )



قال الروائي الكاثوليكي الكبير يوماً لأحد زملائه : « اصدرت اربعة عشر كتاباً . ولو كنت عازباً لما اصدرت إلا سمعة » .

وهذا يعني انه ضاعف نتاجه لكسب نفقات العيلة ، أفلا ترى ان النسبة صحيحة ?

وقال ايضاً: « ان في ثلاثة اولاد! » وكانت لهجته زاخرة بالمرارة – المرارة الكاثوليكي الصابير الكاثوليكي الكبير عريض الثراء ، لأن يسوع المسيح وسيلة جيدة للكسب اذا شاء بعضهم استغلاله . . .

وكل مسايقوم بسه هؤلاء البعض من الاعسال الحقيرة او التافهة ؟ يعتذرون عنه متذرعين بانهم ارباب عيال ؟ كأنهم لم يتزوجوا إلا ليكون لهم هذا السبيل الى الاعتذار ؟ كاولئك الذين لم يتطوعوا جنوداً في اثناء الحرب إلا ليتباهوا ببادرتهم هذه طوال حياتهم .

كانت السيدة دنديو تشمر ، وهي في سيارة التكسي التي حملتها الى منزل كوستال ، انها قوية الجسم كأنها في مشد من الحديد ، ولم يكن هذا المشد إلا ثقتها بانها نقية الضمير . فضميرها النقي كان عبتها لابنتها . ففي سبيل هذا الحب كانت مستعدة ان تسرق ... ونحن نعلم ان هذه الحبة كانت حقيقية وقوية . فعندما يبلغ الصبي سن المراهقة يخمد حب الهبة كانت حقيقية وقوية . فعندما يبلغ الصبي سن المراهقة يخمد حب المه اذ يصبح في نظرها مسخا بالغ الدمامة لا تستطيع الدنو منه ،

لانها لا تفهمه ؛ اما تطور الفتاة من طفلة الى مراهقة ، فينمي حب الام وينضجه حتى انها تميل الى مصادقة ابنتها . وعندما تصبح الفتاة امرأة يزداد حب امها لها من جديد . فمنذ اصبحت سولانج امرأة غدت السيدة دنديو تحيها اكثر .

وجل ما كانت تريده من كوستال ، في ذلك اليوم ، ان يقول لها : نعم او لا . فاذا رأته يماطل وبراوغ قالت هي : لا .

لكنها ما كادت تراه حتى احست بانها ضعيفة اماسه. فتلك كانت الزيارة الاولى التي تقوم بهما إلى منزله ، واذا بها كفريق كرة القهدم يلعب على ارض الفريق المنافس له ، فيرتبك ولا يجيد اللعب .

وكان الكاتب قد عاش الاشهر الثلاثة الماضية خالياً من المتاعب والهموم ، فاشرق وجههه بألوان العاقية ، وامتلاً خداه ، وربما نجم هذا الامتلاء عن انه تفندى من سولانج . ولما كارف مظهره هادئاً يدل على الارتياح والثقة بالنفس ، فقد قرض نفسه عليها بعض الشيء ، فظلت عتفظة فترة طويلة بافضل ما لديها من الحجج ، واكتفت بترديد اقوالها المتادة ، فقالت :

- انك تذبل خوفا من البرد ، عوضاً عن ان تقبل بمواجهة الرياح الماصفة . انك ترفض التغلب على المقبة . فانت تخشى الوقوع في الحطا ، وتخشى الاخفاق . فلكي يتعلم المرء السباحة ، فلا بد له من الانطراح في الماء .
  - ألا تظنين ان نصف الذين ينطرحون في الماء يغرقون اذا كانوا
     لا محسنون السياحة ?
    - الحقيقة انك لا تحب سولانج كفاية".
- هذا هو الصواب: لا احبها كفاية . لا تتخذي من هذه الحقيقة سلاحاً ضدي . القلب ! يجب ان يملك الرجل قلباً كبيراً جداً ليعب قلبلاً .

- كن مطمئناً ، فالحب يأتي في حبنه . هكذا تجري الامور دائماً ... - انت تردين اذاً مصاهرة امرىء يعترف لك بانه لا يحب ابنتك كفاية .
  - اني اقدر الصراحه قبل كل شيء.

وجال في خاطرها ما يجول في خواطر جميع النساء ، فراحت تقول في نفسها : « ليحتفظ بصراحته لنفسه ، فهي صراحة تقلس من قدره وتحقيره » . ولم مرة قالت لسولانج : « صراحة الرجل شرك ينتزع منا كل ما فينا من الحذر . فاذا انذرك بانه لا يحبك حبا كليا ، فكوني منه على حذر ! »

ثم استأنفت حوارها مع كوستال ، فقال :

- لسنا بحاجة الى حب رومنطيقي كبير. ويبدو لي انسك تحب سولانج حباً كافياً لتقدم لها المساعدة التي يحق لكل امرأة ان تنتظرها من زوجها.
  - عفواً، إنى لا اعيش لأجل الآخرين!
  - قالها كوستال بقوة وحزم، ثم استطرد:
- -- لو كنت اجرؤ على مصارحتك بالحقيقة لقلت لك ان حالتي طبيعية تماماً. فالطبيعة لا تأمرني ببذل نفسي لسواي، بل هي لا تأمر الخلوقات إلّا بان تحيا .
- سولانج طبيعية ايضاً . لكني اؤكد لك انه لو حل بك مكروه ...
  - ان ما اكره لا يحل بي ابدأ .

ضحكت السيدة دنديو . وبقـدر مـا كانت تتضايق ، كانت تبدو ِ أليفة ولامبالية ، وكان كلامها نزداد طلاقة ومرحاً .

قالت في نفسها: ﴿ ساغادر هذا البيت من غير ان اقوم بالعمل الذي جئت لاجله ، ومن غير ان اصل الى شيء يستحق الذكر . اني ارى

هذه النتيجة منذ الآن ».

وفكرت بانه ليس من الموافق ان تحدثه عن ارادة سولانج ، لأرب هـنا الحديث يجفله ، فحرصت على تخفيف لهجتها في كل عبارة متعلقـة بهذه الارادة . وحصرت في ذهنها بعناية كليَّة جميع الكلمات التي لا يجوز ان تقولها ، لكن هذه الكلمات افلتت من بين شفتيها على الرغم منها ، فاذا بها تقول :

- ان لهذه الصغيرة ارادة حديدية لا تقهر . فقد قالت في نفسها : ه هذا الرجل هو الذي اريده! » ولن يثنيها شيء عن عزمها .

هكذا لفظت السيدة دنديو ما كان يعتلج في صدرها ، كجسم اضناه الوهن فتراخى وبر"ز ما فيه من المواد السلاحية ، فسولانج وامها كانتا تتبادلان عدوى العياء والعجز عن المقاومية . واذا برد كوستال يبأتي سريعاً وقاساً ، قال :

- يطيب لي ان ارفض.

فازمت الصمت مدعنسة ومغاوبة على امرها . وفي ذلك السكوت الثقيل ، سمعت جلبة كرة يدحرجها اولاد ، ووقسع قوائم كلب يركض وراءها في المنزل الواقع فوق بيت كوستال .

وجعلت السيدة دنديو تدلك بايهامها التجاعيد المتكاثفة تحت عينيها . ثم رن جرس التلفون ، فقام كوستال الى الساعة .

...

- هل أظن أن الرواية لون من الادب ولتى زمانه ? لا ، يا سيدي ، فآفة الرواية هي فقدان المواهب. فالموهبة تقوسي كل لون من ألوات الأدب . ثم انك تعلم ان الرواية بخير ، ولا خوف عليها . أفلا ترى اننا نضم وقتنا بهذا الحديث ؟

• • • -

- استقبلك ? لماذا ? أما اجبت عن سؤالك ? والآن جاء دوري، أتسمح

لي بان اطرح عليك سؤالاً ؟ اليك بسه : اود ان اعرف رأيك في هذا الموضوع: ألم يصبح الحديث الصحافي بالهاتف من الاساليب الصحافية التي ولتى زمانها ؟...

... ---

- هذا الرجل الذي يقدر الناس ان لفكره بعض القيمة ، ويريدون معرفته لافادة النوع البشري به ، ربما كار منهمكا بعمل شيء مهم " ، ربما كان يفكر ، او يصمم مشروعا ، او يستريح بعد التفكير ، او يصمم مشروعا ، او يربح مثلا ؛ او يستريح بعد التفكير ، او يصمم مشروعا ، هذه المضاجعة . فاذا بالهاتف يناديه بشراسة ويزعجه مرتين ، مرة في فكره الذي ينقطع مجراه ، ومرة اخرى في جسده الذي يضطر الى التحرك والانتقال الذهاب الى جهاز الهاتف . اما سبب هذه الحركة المقيت فهو ان مجهولاً يريد ان يعرف رأي المفكر في هل الرواية لون من الادب ولي زمانه ? وفي اغلب الاحيان لا ينشر هذا الجهول الحديث الذي حصل عليه ، لأن مقالته طويلة جداً ، او لأن رئاسة التحرير صرفت النظر عن نشر الحديث . واذاً ، فاني اقول لك ، يا زميلي العزيز ، ان همذه الاساليب المسلكية هي – انتظر قليلا ، اني ابحث عمن كاسة لطيفة . . . - هي اساليب وحشية .

ومن حين الى آخر ، كار 'يسمع صوت' من المنزل المجاور كأنه طلقات رشاش . أتراه كان صوت خرير الماء في الانابيب ?

امــا السيــدة دنديو فكانت تداعب عقدهـا ولا تفكــّر بشيء ، بل تنظر باممــان الى مصباح كهربائي على الطاولة ، أشعله كوستال بينا كان يتكلم بالهاتف ، فبدت نواته المتوهّجة كأنها قلب نجم مذنّب .

وما كانت ام سولانج ترفع عينيها عن ذلك المصباح إلا لتحوّلها الى الوافد البيت المجاور التي بدأت - وقد اقبل الليل - 'تضاء واحدة بعد اخرى ، كوجوه اشخاص قيلت لهم كلمة لطيفة ، او حدثهم احد عن

نفوسهم .

وشردت السيدة دنديو في احلامها بضع ثوان خلال الفترة السريعة التي مرت بين اضاءة تلك النوافذ ومبادرة اصحابها الى اغلاقها ، كأن المنازل المجاورة قد اباحت حياتها الحيمة لحظة للانظار ، ثم تستترت حياة . ولو سئلت ام سولانج عن الشعور الذي خالج نفسها آنذاك لما استطاعت ان تعبر عنه ، إلا أنته لم يكن غريباً عن تفكيرها بالبيت المجهول الذي تشتهي سولانج ان تجد فيه سعادتها الى جانب الرجل الذي تحده ، وان تمضى تحت سقفه حباتها كلها .

ولما انهى كوستال مخابرته الهاتفية استأنف حديثه قائلا:

- لا ادري لماذا تقر التقاليد المتبعة اتخاذ تدابير دقيقة على يب الكاتب العمدل لنحديد الحقوق المادية لكل من الرجل والمرأة اللذين ينويان الزواج، ولتعيين الممتلكات التي يستقل بها كل منها عن الآخر، ولا تعير اهتاماً كبيراً لحقوق الفكر وحقوق الشخصية. لقد تبنت جميع دول اوروبا اليوم منهجا خلقيا جديداً تداس فيه بالاقدام تلك الاعتبارات التي نسميها، انت وانا، اخلاقا، عندما يكون الامر متعلقاً بمصلحة الدولة، وفي اعتقادي ان العمل الفني لا يقل اهمية عن مصلحة الدولة، وهو يستحق ما تستحقه من التضحيات. لتكن سلامة الانتاج الادبي شريعتنا العليا الذي أسيء اليك اذا تركتك معلقة بسين الشك واليقين. واراني على حق في تصرفي معك، لان هذا التصرف ينقذني من الزواج الذي قد يضر بانتاجي الفني . ان المواطنين يقبلون، في سبيل الدولة، ان تحكون طاكميهم اخلاق لصوص يقطعون الطرق، فاقبلي انت، في سبيل التاجي

سئة شعار لاتيني قديم هو : Salus populi suprema lex esto ، ومعناه : « لتكن سلامة الشعب شريعتنا العليا » ، وقد اتخذه المؤلف شعاراً له بعد ان حدف منه كلمة « الشعب » واحل محلها كلمة Operis ، ومعناها : الانتاج الادبي .

الادبي ، انحرافي عن القواعد الخلقية التي تواضعت عليها العامة ، اذا كانت مصلحة مؤلفاتي الادبية تفرض علي هدا الانحراف. ان حب الفتاة لاحد رجال الفن يجب الني يكون بالنسبة اليها اشبة بحبها الموت .

وقال في نفسه: «ليأخذك الطاعون ايتها الام الحنون ، ما اسمج ورقك ! » إلا انه لم يكن قد انتهى بعد من افراغ جعبته ، فاستطره قائلا :

- ثمة نوعان من الرجال: الذين يوجّهون والذين يوجّهون. فالاولون خلاقون في الادب والفنون والعلوم والسياسة وبتعبير آخر هم الفزاة الفاتحون. فالكاتب يغزو الفكر بما يؤلف والفنان يغزو الجال والعمالم والفيلسوف يغزوان الحقيقة والسياسي يغزو السلطة. والغزاة بحاجة الى راحة الفكر التي يتعذر وجودها في الحياة الزوجية. ليتزوج اذا الرجال الآخرون وليخلقوا ابناء ليعوضوا عن تقصيرهم في انحاء الستراث البشري. اما الغزاة فليأخذوا من الزواج ومن الابرة ما يفيد اوضاعهم الاقتصادية وحسب.

قالت السيدة دنديو بلهجة لا تخلو من الدلال ، وعلى وجهها ابتسامة متوثــرة :

- دع الكلمة الاخيرة لى . فاللياقة تفرض عليك ذلك .

وكانت شديدة التأثر في تلك اللحظة العصيبة ، فبدا دلالها في منتهى القبح والفظاعة . وأنفجرت هذه المرة على الرغم من تحفظها ، كا انفجرت عندما تحدثت عن ارادة ابنتها ، قالت :

- اما انت كما سيدي العزيز، فلديك عملك الادبي، وهو يشغلك ويغنيك عن الابناء . اما انا فلدي ابنتي . والنساء السعيدات يحبب ابناءهن حبا عظيما ، ومن سوء حظهن انهن يحببنهم حتى الجنون . وكل ما لم يعطه السعد دنديو لاينته من العطف والحبة ، اضطررت انا الى اعطائها اياه .

٣- المجدومات

اجل ، اضطررت ان احبها حب اثنين. والآن انظر مــــا آلت اليه ابنتي بسببك.

واخرجت من حقيبتها واحدة من تلك البطاقات الـتي يعطيها السيادلة لزبنهم الذين يزينون نفوسهم ، وقدمتها لكوستال ، فقرأ فيها ما يلى :

۹ کانون الاول = ۹۰ کیلو و ۱۰۰ غرام
 ۱۲ « = ۸۰ کیلو و ۱۰۰ غرام
 ۲۳ « = ۷۰ کیلو و ۲۰۰ غرام
 ۳۰ « = ۳۰ کیلو و ۳۰۰ غرام

ورأته يرفع رأسه وعلى وجهه امارات الجد والاهتمام ؟ فقالت له :

" - أتدري في اي حال تظهر الدمامل في الجسم ؟ تظهر الدمامل عندما يكون الدم معتكراً . وقد اصيبت سولانج بثلاثة دمامل منذ الشهر الماضي . أتدري ... أتدري علام تدل هذه الاصابات ؟

وتناولت من حقيبتها صرّة صغيرة من الورق الحريري . فوضع كوستال البطاقة على الطاولة ، واخذ الصرّة وفتحها ، فوجد فيها سنتا مكسورة من اسنان سولانج . فقالت السيدة دنديو :

- ألا تعلم خطورة فقدان الكلس من الجسم ? ألا تدرك الى اي حد يكون المرء مصاباً عندما تبدو عليه هذه العوارض : الهزال ، والدمامل ، وفقدان الكلس ؟ ان الداء الوحيد الذي تعانيه ابنتي هو داء نفساني ...
  - مل لديكم طبيب مامر ?
  - أقدر أنه طبيب ماهر بالنسبة إلى الاجور التي يثقاضاها.
    - لم تذكر لي سولانج شيئًا من هذا في رسائلها .
      - ارى انك لا تعرفها.

وراح يحاول اسكات صوت ضميره كا يضع المرء يده على فم امرأة

ليمنعها من الصياح .

وفي هذه اللحظة قرع الباب الخارجي ، فلزم كلاهما الصمت ، ثم جاء الخادم يحمل رسالة فتناولها كوستال وشمها قائلاً:

اعذريني ، فشكل هذه الرسالة لا يعجبني . ان لها وجها مبروماً
 كوجه كتاب تهويل وتشهير ...

وبعد ان قرأها اعطاها للسيدة دنديو فقرأت بدورها ما يلي :

استاذي العزيز ا

انك تشعر مثلنا، ولا ريب، بان الساعة قد ازفت لاعادة النظر في ارضاع الكون. فنحن ، الاستودير ذر الرقم ٢٧، رهط من الشبساب فرض عل نفسه القيام بادق الفحوص اللازمة لممرفة طاقة الانسان. وقسد فكر مجلسنا بانه من الضروري، قبل كل شيء، ان نفتح بجالاً واسعاً لمناقشة القضايا المهمة التي تتطلب درساً عاجلاً، وهي: الله، الثورة، الشعر. وفي اذار المغبل، سنعقد مؤقراً ندعو اليه شبيبة المالم باسره دعوة " اخوية. وبعد هذا الاجتاع الذي نقارن فيه بين مقرراتنا، ونون ارادتنا، نقدم مقترساتنا، ونفرضها فرضاً اذا لزم الامر.

وسنقوم بتحقیق تمهدی من شأنه ان یوفر لنا ادوات العمل . فنرجو منك ان تجیب عن الاسئة الثلاثة التالیة ، مع العلم ان نشرتنا : « الاستودیو  $x \times y = 0$  قلیلة الصفحات ، فیجب ألا یتجاوز جوابك اربع صفحات من فیساس اوراق  $|\nabla y| = 0$  الآلة الكاتمة .

الأسئلة :

٦- ما هو الله ؟

٣ – ألا تظن ان الله هو الرسالة الدائمة الثورة ? اذا كنت تظن ذلك ،
 أما هي المرتبة التي يحتلها هذا الظن في حياتك ?

٣ ـ أتكون عجّانية الله رمجانية الثورة مترابطتين ، تقويان مما
 وتضمفان مما

٤ - أترى ان مذهب « الاستدير ٧٧ » القائل بان الله يبدأ حيث ينتهى
 الشعر ، يكفي ليبعث في نفسك الشعور بانك رجل اروربي ?

ه" - ما هي أسباب يأسك ?

وتغضل ، يا استاذي العزيز ، بقبول ، النع ...

ملاحظة . \_ سنطيع نشرتنا هذا المساء ، الساعة التاسعة ، أفلستطيع ان نعلل الأمل بوصول جوابك قبل قوات الاوان ?

اعادت السيدة دنديو الرسالة ألى كوستال وهي تقول :

- اعترف لك باني لم افهم منها شيئاً.
- لا عجب في ذلك ، يا سيدتي ، فليس فيها ما 'يفهم .
  - أتلاميذ كاتبوها ?

طرحت هذا السؤال اذ تذكرت ان ابنها كان يكتب اشياء من هذا النوع لما كان تلميذاً في السادسة عشرة من العمر.

فاجابها كوستال:

- لا ، يا سيدتي ، اني اعرف بعض موقعي هذه الرسالة ، وهم رجال يناهزون الثلاثين من العمر . لكن في باريس اوساطاً يتأخر افرادها في بلوغهم سن الرشد .

ووضع يده على جبهته ، ثم استطرد قائلا :

- وهكذا ترين انسالم نستطع ان نهتم نصف ساعة بالامور الجدية دون ان يقاطعنا مرتسين اولئك الذين اسميهم « الجانسين » الانهم اناس يفتقرون الى تلك الفضيلة الرئيسة والبالغة الأهمية التي هي حسن الذوق . فالحياة الفرنسية كلها مشوبة بتيارات هؤلاء الجانين الذين نجد بينهم النساء المائشات في دنيا من الاوهام ، وانصاف المفكرين الذين يعتبرون الالفاظ كل شيء البورجوازيين الذين اعتهم اعتباراتهم الطبقية ، وابناء الشعب الذين طغى عليهم الجهل . وهم دامًا بعيدون عن الحقيقة الواقعية لسبب او لآخر . ومع ذلك فان لهم حق التصويت في بجلس هذه المأساة التي نعياها . أتشعرين بعظمة هذه الاوضاع الشكسبيرية ؟ فالبطل هو الذي يقبض بيده على المصائر ، غير انه لا يستطيع ان يقرر شيئا ، مها يكن يقبض بيده على المصائر ، غير انه لا يستطيع ان يقرر شيئا ، مها يكن يقبض بيده على المصائر ، غير انه لا يستطيع ان يقرر شيئا ، مها يكن يقبض بيده على المائر ، غير انه لا يستطيع ان يقرر شيئا ، مها يكن يقبض بيده على المائر ، غير انه لا يستطيع ان يقرر شيئا ، مها يكن

م يجانين الفكر والذكاء الذين انقضتوا علينا منذ قليل ، وملاوا آذانسا بصخبهم بينا كنا نبحث قضية جدية ... ان جنسهم من جنسنا في اعمق جنوره . فهم طلاب السوربون الذين تحدث عنهم رابليه ، والمتأنقات والاطباء الذين صورهم موليار في مسرحياته ، والعقائديون الذين اشار اليهم نابوليون . فالفلاظة الحمقاء هي الطابع الابدي الذي تتسم به فرنسا . يقال ان كل شيء عندنا ينتهي باغنية . إلا ان كل شيء ينتهي ايضا بفكاهة ماجن ي كاكن هذا الماجن يعتبر نفسه شيئاً عظم الاهمية ...

وبعد ، فاين كنا من حديثنا ؟ آه ، تذكرت ! كنا في الحديث عن القدان الكلس من جسم سولانج ... اذاً فقد اتفقنا ، ساتزوج بابنتك .

وكانت السيدة دنديو قسد عانت برباطسة جأش قراءة رسالة الشباب للهكر وحديث كوستال عن الجانين ... فاصبح عقلها بعيداً عن المكان لذي كانت فيه ، واعتبرت قضيتها منتهية منذ امد بعيد ، ومنتهية لغير صلحتها . فلم تنتفض حين وعد كوستال بالزواج بسولانج ، كأنها فوق تناول كل تأثير ، فاكتفت بان تقول :

ما برحت تؤكد ، منه نصف ساعة ، انك لا تستطيع الزواج
 سبب عملك الادبى ، فهل غيرت رأيك من جديد ?

- ان الموقف الذي اتخذته متين كل المتانة . إلا ان هناك مواقف اخرى متينة كل المتانة بالنسبة الى الغرض الذي نحن في صدده . ولا شيء

١ مد مقر الدروس العامة في جامعة باريس، انشأه الكردينال ريشيليو عام ١٦٦٦.
٢ م فونسوا رابليه (١٤٩٤ – ١٠٥٥ ) كاتب رطبيب وكاهن فونسي. وضع قصة خيالية بطلاها العملاق غرغنتوا وابنه بنتاغرويل. لاذع الفكاهة، دسم المزاح.
حاول تجديد الفلسفة والاخلاق في ضوء الفكر التسديم، ومزج اطرف النوادر المضحكة بفلسفته الطبيعية، فكان ادبه سائناً ، سهلا، يزخر بالحيوية.

س - استعمل المؤلف هنا كلة: Canulard ، وشرحها بقوله انها تعني المؤاح في لغة طلاب دار المعلمين .

اسهل علي من الانتقال من موقف الى آخر ، كا انتقل من غرفة الى اخرى ؛ فالاثاث هنا مختلف عن الاثاث هناك ، وترتيب كل غرفة يختلف عن ترتيب الغرفة المجاورة لها ، غير أن البيت واحد . ان أفضل طريقة لاستعمال البيت هي ان يقيم المرء في هذه الغرفة او في تلك بحسب مزاجه ، او الساعة التي هو فيها ، او احد فصول السنة . لماذا غيرت رأي الآن ؟ لأن هذه ( واراها سن سولانج ) لم تعد مزاحاً ماجناً . فعندما تذبل فتاة وتفقد صحتها لان الرجل الذي تحبه تركها فريسة للشك ، لا تكون مسألها تافهة يمكن الاغضاء عنها . ان سولانج تعالج مسائل اولئك الصعاليك الذين يريدون واعادة النظر في اوضاع الكون ، ، وكل منهم يرتجف خوفاً امام بواب البناء الذي يقم فيه .

قال هذا ومزق رسالة الشباب المفكون ارباً. ثم قال:

لبنتك تفقد الكلس من جسدها ، فلا شيء في الدنيا معقول اكثيبة لان البنتك تفقد الكلس من جسدها ، فلا شيء في الدنيا معقول اكثر من كتبتك . اما انا فحين اقول لك : « لتكن سلامة الانتاج الادبي شريعتنا العليا ، اعلم حق العلم ان موقفي محترم وقوي ، لكني اعلم ايضا ان غة حالة يصبح فيها هذا الشعار مزاحاً ماجناً . وفي مثل هذه الحال اخرج من المزاح الماجن واتزوج . سأتصل غداً بالكاتب العدل واكف وضع صيغة عقد الزواج ، واطلب اليه ان يتصل بالكاتب العدل الذي تنتدبونه انتم لهذه الغاية ...

ورن عبرس الهاتف في البهو ، فانقض كوستال على الخط وقطعه مزمجراً : « ليصمت البلهاء الآن ! »

ولحقت به السيدة دنديو الى البهو كأنها هر" يحمل عصفوراً في فمه . ولم تكن تشتهي إلا ان تنعم برؤية فريستها على حدة ، في اعماق الجحر العائلي. وقد ادركت أن الكلام أصبح عديم الفائدة ، فلم يبق عليها إلا أن تنصرف.

وكان الماء يخرّ في المرحاض المجاور ، لان مجاريه كانت معطـّلة ، خرير النافورة في صحن دار مغربية .

صافحت السيدة دندير كوستال ، وضغطت على يده بقوة وهي تقول له: « انك رجل شهم على كل حال » .

وازداد اضطرابها فاستطردت قائلة :

اتمنى لك ليلة سعيدة.

فاجابها ، وقد بدأ يستعيد قوته :

- اني اتمناها لنفسي ايضا .

واحست انها متضايقة ، وان وجودها مع كوستال يضايقه ، فمشت الى الىاب قائلة :

- ساخاطبك غدا بالهاتف.

احس كوستال انبه مخدوع حين قالت له السيدة دنديو انه رجل شهم ، فقال في نفسه : « هذه قفزة الاحتى الى الهو" ، .

ا ـ في اللغة الفرنسية عبارة تدل ط التهور هي : Le sou عبارة الدور من المورد عبارة المورد عبارة المورد عبارة المورد المورد

من انعدیسه هاکیو سان لیونساد الی بیاد کوستال باریس

١٠ كانون الاول ١٩٣٧

ركبت الدر اجة الهوائية بعد ان هجرت هذه الرياضة مدة سنة ، فارتطمت ببنك في الحديقة العامة . وهما انا اعاني ألما في ركبق ، وأخشى ان اكون مصابة باحتقان زلالي . هذه نتيجة ادعائي القدرة على والختلاط بالعالم الخارجي ، ، وانا غير مؤهلة له .

تركتني استنقع في جهلي ، في عجزي عن القيام بعسل مفيد ، في اضطراب اعصابي ، في جنافي ، بينا الذكاء الحقيقي يوسّع مجالات الحساة ولا يضمّها ، 'يخصب العمر ولا يعقّمه .

لو عشت في ظل حبنا لتشعبت ' ولوسمت طقات الحياة حولي ' كا تتسع حلقات الماء حول حصاة ألقيت فيه . ومع ذلك ، كن خالي البال ، مرتاح الضمير ، فشقائي كان مستحكماً بي قبل ان اعرفك ، وظل مستحكماً بعد هجرانك . ان اللعنة المهيمنة علي لشاملة ، فحداً ما الاذنى

هو ارتطامي ببنك الحديقة ، وحدها الأعلى هو عجزي عن الاختلاط بالناس . لقد عشت طويلا في الكتب ، فلم اعد قادرة على خلق مجال للاتصال بالمخلوقات البشرية .

اشجع نفسي دائمًا ، فاقول : «سأفتح غداً هـذا الجال » . واحزم امري فاصمتم قائلة : « ساباشر عملي عندما ابلغ الحادية والثلاثين من العمر ... يوم ٢٣ نيسان . ومن الآن الى هـذا اليوم ، لا فائـدة من بـذل المحاولات ، ما دمت قد قررت ان اصبح امرأة جديدة بعد ثلاثة اشهر » .

اني اعطي نفسي هده المهلة بدافع الجبن المستولي علي ، وغايتي منها الحصول على القليل من الراحة الرحمية . وأنا على يقين باني ساعود ، في ٢٣ نيسان ، إلى ما كنت عليه من العجز والحرمان ، مع اني شابة ، متعافية ، وليس في وجهي ما يثير القرف ، على الرغم من كل ما يخامر ظنك . فكيف تمسى حالى متى ذبلت وغدوت مريضة ?

يقولون لي: « تزوجي » . بيد اني غير صالحة للزواج ان لم احب حبا عظيماً . لن اخضع جسدياً وجنسياً لسيطرة رجل ، إن لم يكن قد سيطر علي معنوياً من قبل . وما دام الحبيب الوحيد المتفوق قد تهر بن من حبي ، فلن انجث عن حب جديد . يساورني القرف الشديد كلما فكرت باختلاق حب لا حقيقة له ، او بالتمويه على نفسي بحب اعرفه وهميا تافه المصدر . ويؤلمني شعوري باني اقود عملية الحب واوجهها لاني الجانب الاقوى فيها ، ثم يؤلمني ان لا اعلم لماذا احب ، وان يكون حبي مقتصراً على حاجتي اليه .

يقولون لي: ﴿ اللَّهُ بِلا عَمَلَ ﴾ قاذهبي الى اورليان ﴾ وحتى الى باريس ﴾ واشتغلي ﴾ . ولاني لم اتعلم مهنة ﴾ فلا بسد لي من القبول بوظيفة في مكتب . والحياة في المدينة كثيرة النفقات ﴾ لا تترك لي من راتبي اكثر من المبالغ الزهيدة التي اجدها الآن بين يدي ﴾ ناهيك بان الحياة في

المدينة لا توافق الصحة كالحياة في الريف ، ولا تترك لي بحالاً من الوقت لاعمالي الحصوصية ، فضلاً عن كونها متعبة ترهق الذهن والحواس . ولا اعتقد افي الجد في المدينة ، اكثر مما اجد في الريف ، اناساً يعلموني تحطيم الجليد الذي يكبلني ، او اناساً يعلموني كيف اتصرف اذا حالفني الحظ و تمكنت من تحرير نفسي ، وكيف اتصرف لانعش حياتي به دحب ناني ، كانوا يقولون في ايام الحرب : «قام المقات الانفراد الجهنمي الذي واختراق ؛ اما أنا فاراني عاجزة عن اختراق نطاق الانفراد الجهنمي الذي يحيط بي . اني تائمة على الهوامش ، لا على هوامش حياة الرجال ، بل يحيط بي . اني تائمة على الهوامش ، لا على هوامش حياة الرجال ، بل على هوامش الحياة باسرها . انظر خفية " ، اتنصت وراء الابواب . وها نا شكسة ، عديمة الحذة ، اذا كنت على علاقة طيبة برجل لا اراه إلا قليد ، فاني اجتنب الالتقاء به لعلمي بان سوء تصرفي ينفتره مني حتما .

النساء? انهن يكرهنني. ثم اني لا اهتم بهن مطلقاً. الرجال ? اني لا اعجبهم ، وهذا واقع حالي .

اذا كان الرجل متوسطاً ، واثفق انه لا 'يقرفني ، فانه يعتبرني ذكية ومفكّرة اكثر من اللزوم. وقد اتهمني احدهم باني متصنعة ! أمتصنعة أنا ؟

في الصيف الماضي ، خلال العطلة المدرسية ، قلت يوماً لشقيق احدى صديقاتي ، وهو طالب : « انك لا تعمل شيئاً من الصباح الى المساء . اقرأ ، دوّن ملاحظاتك ، أغن نفسك بالمعرفة » . فكانت عبارة : « أغن نفسك »، موفقة جداً في اثارة الهزء والسخرية . ويبدو انها من العبارات التي يجترها خريجو دار المعلمين . اما الرجل الذكي الوحيد الذي التقيته في حياتي ، فانت تعرف اكثر مني ما هو حظى منه ...

الاولاد ? قلت لك مرات عديدة اني لا اجد فيهم ما يجذبني اليهم . فانا من صنف النساء العاشقات ، لا من صنف الامهات . وبين الصنفين فارق كبير ، على ما اعتقد . فبين النساء من تستطيع ان تصير اما مرات عديدة وان تكون عاشقة ، وبينهن نساء وقتيات اذا احببن رجلا ، لا يحببن من خلاله إلا الابناء الذين يأملن انجابهم منه . وعلى الرغم من اني لست من صنف الامهات ، أراني شديدة الاسف لاني لم اصبح اماً . وبما يؤلمني ويثيرني اكثر بكثير من حرماني الامومة ، الني لم أحصل على تلك الاشياء الجوهرية ، ومنها المعرفة الكبرى ، واعني بها معرفة الحياة في احوال ما ازال اجهلها كل الجهل ، وما الامومة إلا حالة من هذه الاحوال .

هذه هي كآبتي المزمنة ، الناجمة عن الحرمان . اما الجديد في حياتي فهو ما حدث لي وما شعرت به في تشرين الاول الماضي . فقد اضطررت الى الذهاب مع عمي الى اورليان لتوقيع بعض المعاملات المتعلقة بتركة احدى عماتي . وبينا كنت جالسة في الحطة بانتظار القطار ، رأيت اطفالاً يلعبون ، ثم دنوا مني وراحوا ينظرون الي بحبة واضحة وثقة تثير اللعمشة ، ويضعون ايديهم الصغيرة على ركبتي " . لم يشعروا باللعنة الحالة بي ، فكان لعطفهم علي "تأثير عميق في نفسي . غير اني لزمت الصمت ، ولم أدر كيف اخاطبهم . ولو قلت لهم شيئاً لما لبثوا ان ابتعدوا عني . ولم أدر كيف اخاطبهم . ولو قلت لهم شيئاً لما لبثوا ان ابتعدوا عني . بالسة الى جانبي ، وكل ما فيها يدل على انها تود التحدث الي " . إلا اني جالسة الى جانبي ، وكل ما فيها يدل على انها تود التحدث الي " . إلا اني جالسة من الحديث .

لو حدثتني لخجلت من الاعتراف لها باني عزباء. ولو كذبت وقلت لها ما حدثتني النفس بأن اقوله ... لو قلت لها: « انا ايضاً ام ولي طفل مثل هذا » الفضحت نفسي ، ولاتضح كذبي ، لأني لا اعرف شيئًا عن شؤون الامومة ، فكيف اتخدث عن القمط ، والحزائم ، واوقات الرضاعة ، وانا اجهلها كما تجهلها انت ? وما الذي استطبع التحدث عند غير الكتب والحب؟ اني لا اعرف شيئًا من شيء ، لا احسن السباحة ،

ولا سَوق السيارة ، ولا ركوب الخيسل ، ولا الغنساء ، ولا العزف على البيانو ، ولا الطهي ، ولا الخياطة ، ولا ركوب الدراجة الهوائيسة إلا اذا شئت ان ارتطم بشيء ما . عندما الهم برغسن "يخيل اليَّ اني في مستوى برغسن . اما اذا حاولت عمل شيء من المربيات فهذا موضوع آخر ، ومسألة فيها نظر .

نهضت من المكان الذي كنت جالسة فيسه بالمحطة ، وابتعدت عن الاطفال ، وفي نفسي مرارة اليأس . وتراني الآن كلما سمعت طفلاً ينادي امه : « ماما » ، احس كأن خنجراً يغوص في قلبي . هؤلاء النساء اللواتي افضلهن بصفات عديدة ، وبينهن كثيرات من الحقاوات ، لهن اطفال ، بينا انا ادور بلا انقطاع حول الجنات المقفلة في وجهي ، واسير منفية عن البشر ، لا احل في مكابل إلا واحمل المسه جواً من الصقيع ، والشبهات ، والتفاهة المضحكة ...

الويل للنساء اللواتي لا بيت عائلي لهن ! الويل لهن كلما طساردن ازراج النساء الاخريات واولادهن تلبية لحاجتهن الى الحب! انهن كالكلاب الشاردة ، وكالقطط اللاجئة الى غير اصحابها . فعندما اقبض على هر جارتنا ، واضمه الى صدري ، واقبله بحرارة ، ينظر الي بدهشة ، ويبدو كانه يفهم سبب محبتى .

وبعد رحلتي الى اورليان ، ارسل الي ً الكاتب العدل ، كما ارسل الى عمي ، حصتي من تركة عمق ، وقدرها الف وخمسانة فرنك ، فكان هذا

الارث هدبَّة مبطت على من الساء!

تسلّمتـــه وانا كبيرة الاهتام بالاولاد ، وباسفي المرير لاني محرومــة من الاهرمة . فخطر في بالي فوراً ان اقسدم هــــذا المال لروضة الاطفال الايتام التي تتولى ادارتها عندنا راهبات القديسة « اوبورتون » . ان مبلغ الف وخساية فرنك ثروة محترمـــة بالنسبة الى سان ليونار . فاصبح « الحسنة ! » التي تفتح لها ابواب الروضة منى ارادت ، ولا 'يرفيض لها طلب . عجزت عن دخول الانسانية دخولاً طبيعيــــا بوسائلي العادية ، فقررت ان اشتري حتى هذا الدخول ، وان ادفع مبلغاً من المال ليحتى فقررت ان اشتري حتى هذا الدخول ، وان ادفع مبلغاً من المال ليحتى لي الاعتناء بهؤلاء الاطفال كأنهم ابنائي . اردت ان ادفع ثمن سبب يبرر رجودي . وكانت فكرتي في منتهى الفظاعة حقاً ، لكن ما حيلتي مبا دمت لا اجد سبيلاً آخر لارواء غليلي ؟

وبعد ان فكترت مليا في هذا الامر ، بدأت أرى ما قد ينتظرني في وقت قريب . فالراهبات يقبلن تقدمتي بسرور ، ثم يعملن على تنحيتي واقصائي عن الروضة . لماذا ? لاني في هذه البيئة الصغيرة لا استطيع ان اكون إلا شكسة ، عديمة الفائدة . فهي ليست المكان الصالح لي . ولا بد الراهبات من ان يتساملن : « ما الذي تريد ان تعمله هنا ؟ » لانهن لا يدركن حاجتي ...

اواه ! رأيت هذا كله بوضوح : رأيت ارتباك الراهبات المحسنات بين واجب اللياقة المفروض عليهن نحو « المحسنة ، وبين ما يشعرن به من البعد عني ، وهو بعد له اسبابه وجذوره العميقة ، لاني لست منهن ، ولاني لا استطيع الانتاء الى جماعة ما من البشر . فعدلت عن تقديم المال . فعندما اتشبث بالآخرين لاغنم منهم سعادتي واجد منهم مقاومة ، المل المصيبة هيئة ؟ اما ان يطرحني خارجا الذين أسعى الى اسعادهم وحدهم ، فهذا ما لا يطاق .

ولأكن جدّية وصادقة . فانا اعلم حتى العلم اني لم اكن انجث عسن

سعادة اولئك الاطفال ، بل عن سعادتي . اني ابحث داغاً عن سعادتي ، ولا تهمني سعادة سواها . ولو قدمت هديتي لما كان الاطفال إلا وسيلة اخرج بها من نفسي ، من حقيقتي . ومن المسلم به ان التفاني في سبيل الآخرين ليس من طبيعتي . ان افضل ما تستطيع الفتاة عمله عندما تبلغ من العمر ثلاثين عاماً وتسعة اشهر ، هو ان تصبح اختا كبرى ، وان تساعد الآخرين . ويبدو ان الاشقياء يجدون في عمل الخير قوة تخفف آلام شقائهم على ما يقال . لكني اعتقد ان المرأة لا تقدم على هذا التفاني إلا اذا كان لها من ماضيها ما يشجعها — اذا كان لها ماضي امرأة نالت شيئاً من الحياة ، فجاءت تطرح في هذه الحياة التافهة ، وفي هذه العناية بالاشخاص التافهين ، قشرة من حياتها ، بعد ان امتصت كل ما العناية بالاشخاص التافهين ، قشرة من حياتها ، بعد ان امتصت كل ما كان فيها من العصارة .

اتاح لي هذا الحادث الصغير ان افهم فئة من الناس ، وان اشفق عليهم ، واعني بهم الذين يملكون مبالغ ضخمة من المال ويبندرونها يمنة ويساراً ، فلا يتمكنون من بلوغ السعادة . اما الذين لا يملكون شيئا ، لا مال ولا سعادة ، فمصيبتهم أشد وادهى . إلا ان من تحل به هذه المصيبة يتعزى قائلا : «لست سعيداً لاني لا املك مالا ، فيحافظ على حسن ظنه بنفسه . ومن لا يملك مالا ولا يملك السعادة يقول : «ان في حسن ظنه بنفسه . ومن لا يملك مالا ولا يملك السعادة يقول : «ان في الميناً يبعد عني الناس ومباهج الحياة » .

من الفرنكات الألف والخساية ، مسا ازال احتفظ بألف ومائة . انفقت اربعاية لشراء ثوب ، ولتجليد بعض الكتب ، ولشراء كتب جديدة . اشتريت جميع مؤلفات «سانت بوف» ، اردت ان استبدل

۱ - شارل اوغسطین سانت بوف ( ۱۸۰۶ - ۱۸۹۹ ) کانب ونقاد فرنسي , بدأ حیاته الادبیة رومنطیقیاً فنظم قصائد واناشید ، ثم کر س قلمه للنقد ولتاریخ الآداب . اثیر مؤلفاته : «صور ادبیة » ، و « بور رویال » ، و « احادیث یوم الاثنین » .

المال بحياة ، فاخفقت على الرغم من جميع جهودي ، وما استبدلته إلا بد لاحياة ». وهكذا يحاول المرء احيانا ان يكون شيشا آخر غير ما هو، ثم يتراجع. فاقل الاعمال صعوبة هو ان يظل المرء ما هو. ان الكلب يعود الى ما تقيأ ويأكله من جديد.

١.١.

( مُوضعت هذه الرسالة في ملف خاص من غير ان يغض غلافها )



بعد ان قال كوستال: «نعم» السيدة دنديو عاد الى قاعة الاستقبال في منزله وارتمى على احد المقاعد الوثيرة. وكانت الفكرة الاولى التي تبادرت الى ذهنه عن كونه « خطيباً » على شيء من التفاؤل.

كان الباب المؤدي الى البهو مفتوحاً ، ومجاري المياه في المرحاض تتابع خريرها الشبيه بخرير نافورة مغربية ، فقال في نفسه : « إيه ! يا عزيزتي سولانج ، ان هذا الخرير في المرحاض سيكور في نطاق اختصاصك ، .

ووقع نظره على بطاقة الوزن الملقاة على الطاولة ، فتناولها وقرأها من جديد ، فاحس بموجة من العطف تفيض من اعماقه ، وقال : « يا لها من صغيرة مسكينة ! لكن منذ الآن ستستعيد سمنتها الغابرة كأنسا نفخناها بضخة هواء! »

واستمر الصراع بسين عقله وقلبه . في استجاب يوماً لداعي الخير والسخاء ، إلا انتابته ازمية حادة من الكابة . وكم مرة افسد عليه ماذاته وافراحه شعوزه بانه قام بالواجب! فقد قام بعمل يدل على الشهامة منذ سبع سنوات ، ومنذ سبع سنوات ما برح يلوم نفسه على ما فعل ؛ واقدم على بادرة طيبة منيذ اثنتي عشرة سنة ، ومنيذ اثنتي عشرة سنة ، ومنيذ اثنتي عشرة سنة ما انفك يلوم نفسه .

رأى ، ذات ليلة ، في المنام ، ان الحرب نشبت ، وان الحكومة طلبت متطوعين ، وانه تطوع ، وبينا كان يسير في العرض مع الجنود الذاهبين الى جبهة القتال ، كانت دموعه تجري بغزارة على خديد . ولم تكن هذه الدموع ناجمة عن فظاعة الرحيل ، بل عن فظاعة اختياره لهذا الرحيل ، وهو القادر على البقاء بعيداً عن الخطر . ذلك كان « عمل الخير » الذي يؤلمه ويحز في نفسه .

ولما تفوت بالد «نعم » المتعلقة بالزواج ، توقع ان تحل ب ازمة من الكتابة والانهيار المعنوي ، إلا ان لم يشعر بشيء . فقد قضي الأمر ، وتبدد الشر المرتقب في جو من الشك والغموض . وجل ما شعر به ، في هذه المناسبة ، انه اصبح في موقف حرج ، وان عليه ان يواجه الواقع ، وان يتدبره بالتي هي احسن ، وان يستخلص منه افضل النتائج . هذا ما كانت تتطلبه منه الرجولة الحقيقية . وعلى هدا الاعتبار ظل هادئا بالرغم من اقدامه على عمله الجنوني .

وراح يقول في نفسه: « على كل حال ، ستنتهي هسذه المشكلة بعد سنتين . اني اليوم في الرابعة والثلاثين من العمر ، وفي مثل هذه السن مات يسوع المسيح . جاء في الكتب انه مات في الثالثة والثلاثين ، لكني افترض انه صغر عمره سنة حسب العرف والعادة . وفي السادسة والثلاثين اكون قد استعدت حريتي . والمعروف عن طيباريوس الله بدأ يتنعم عباهم الحياة لما بلغ الحسين من سنمه » .

وتعشى كوستال عشاة دسماً ليكتسب قوة تساعده على مواجهة التجربة المقبلة. واقسام طوال السهرة ينتظر مخابرة هاتفية من سولانج،

٤۔ المجدومات

١ سامبراطور روماني ملك من سنة ٤٤ الى سنة ٣٧ ق.م. تبناه اغسطس قيصر ،
 واشتهر بالمرونة والحذق في ادارة شؤون الامبراطورية ، إلا الله كان مستبداً
 قاسياً .

ويفكر بصوتها المرتعش سروراً . وكان يبتسم مرتاحاً فتكاد الكلمات التي سيقولها لها تخرج مسبقاً من بين شفتيه : « لك التهنئة ، يا صغيرتي ، فقد انتصر عنادك ! انت بغلة البيت العائلي التي يتغنى بها الناس الطيبون !... ومنذ اليوم ، لا بد لي من اخفاء مخطوطاتي عن ناظريك ، كا كان يفعل تولستوي مم زوجته ... »

لكن جرس الهاتف لم يرن . فدهش كوستال ، واحس بشيء من الخيسة ، ثم فكر : « ربما كانت مدعوة الى تنساول العشاء خارج الست » .

وفي اليوم التالي، لما اتصل هاتفياً بالكاتب العدل، الساعة التاسعة والنصف، ليتفق معه على موعد، لم تكن سولانج قد اتصلت به بعد واستمر صمتها بعد الغداء، فراح يخاطب نفسه قائلاً: «ما برحت متشبثة بي منذ ثمانية اشهر لتسمع مني كلمة «نعم»، فلما لفظت هذه الكلمة لم "تسر" بها . لو كانت لي معرفة بنفوس الناس تساوي قرشين لحزرت مسبقاً ما يحدث الآن . لكني لا الملك من المعرفة ما يساوي قرشين . والمعلومات « النفسانية » التي يضعها الروائيون في مؤلفاتهم اصبحت معروفة ، فما هي إلا ذر رماد في العيون من ألفها الى يائها . لن انسى معروفة ، فما هي إلا ذر رماد في العيون من ألفها الى يائها . لن انسى المحدد الصدمة مها يكن المستقبل حافسلا بالمها من حرارة ، لم تفكر اعطيتها ما كانت تتوق اليه نفسها بكل ما فيها من حرارة ، لم تفكر .

« هي البعيدة كل البعد عن اجواء العاطفة والخيال اصبحت الآن في قلب مغامرة جديرة بان تكون موضوعاً لرواية ؟ وانا الشديد الحذر اوقعت نفسي في ورطة كنت بغنى عنها . ان المترددين يماطلون ويناورون طوال اشهر عديدة ، واخيراً يستولي عليهم العياء ، فيتخذورن قراراً اعتباطياً ، ويسيرون في الاتجاه الأشد خطراً . فالفرار الى الخطر هو ردة فعل الضعفاء . وكل ما اعرفه عن نفسي يقنعني باني لست متردداً تستبد

به الحيرة ، ولا ضعيفاً . غير انها جرّتني الى ميدان ليس هو ميداني ، وهـنده هي اساءتها الحجرى اليّ . مها يكن الضابط في القوى الـبرية شجاعـاً ، فقـد يصبح عاجزاً عـن العمل اذا 'وضع في طـائرة او في غوّاصة . لكل منا جوهره الخاص ، وبجاله الخاص ، ولا يجوز اخراجه منها » .

كثيراً ما تستولي الدهشة على بعض المفكرين عندما يلمسون حماقة بعض القادة العسكريين الذائعي الشهرة، وبعض مارشالات فرنسا عندما يكونون خارج نطاق اختصاصهم . غير ان هذه الحقيقة يجب ان تظل سرّاً ، وإلا 'حرم من يبوح بها ارتداء الثوب الاخضر ' ، وهذا هو الشقاء الاكبر الذي يعانيه المفكرون . اذا نظرنا الى غالياني ' ، الشقاء الاكبر الذي يعانيه المفكرون . اذا نظرنا الى غالياني ' ، من خلال ما قاله فيه ليوتي " ، رأينا انه لم يكن من هذا النوع . فقد روى لنا ليوتي نادرة عن غالياني جديرة بالتسجيل والحفظ ، خلاصتها ان ليوتي كان يوما في تونكان ' يتأهب لخوض معركة في اليوم التالي . ولما شرع يتحدث عن الحدمة والاستعدادات العسكرية ، قال له

١ - نوب من ينتخب عضواً في الاكاديمة الفرنسة.

٢ - جوزف غالياني ( ١٨٤٩ - ١٩١٦) مارشال فرنسي ، خدم في السودان رتونكان ، ونظم جزيرة مدغشتر، رعيّن حاكماً عسكرياً لباريس عام ١٩١٤، وساهم في انتصار القوات المسلحة الفرنسية في معركة المارن . تولى وزارة الحربية من عام ١٩١٥ الى عام ١٩١٦، ورثيّ الى رتبة مارشال عام ١٩٢١، اي بعد وفاته بخمسة اعوام .

٣ - لويس هوبير ليوتي ( ١٩٥٤ - ١٩٣٤) مارشال فرنسي ، لمع في الهند الصينية ، ومدغشقر ، والجزائر . من عام ١٩١٦ الى عام ١٩٢٥ ، نظم الحماية الفرنسية في المغرب ، وصات هذه الحماية بقوة خلال الحرب العالمية الاولى ، بالرغم من جميع الحماولات التي قام بها الألمان ليبسطوا نفوذهم على افريقيا الشمالية . تولى وزارة الحربية من عام ١٩١٦ الى عام ١٩١٧ ، وكان عضواً في الاكاديمية الفرنسية .

١ من مناطق الهند الصينية ، وتعرف اليوم باسم فياتنام . كانت مستعمرة فرنسية .

غالباني: « دع عنك هـذا الآن ؛ فالاوامر قد صدرت ؛ وكل مـا يجب عله قد تم ، ولا فائدة من العودة الى البحث والتدقيق . انك مثلي في مسيس الحاجـة الى الاحتفاظ بقدرتـك على التفكير . فلنتحدث عـن ستيوارت مل م ، وسنرى ما يحدث غداً » .

قال هذا ، واخرج من معطفه كتابين ، احدهما لستيوارت مِسلّ ، والثانى لدنـّونزيو ٢ .

تلك بادرة لا تبدو إلا من رجل عظم . واراهن على انه كان ينظم قواته افضل تنظم ، ما دام ينظم نفسه بمثل هـذه القوة . كان يسيطر على الأحداث كا سسطر على نفسه .

وكان من المقرر أن يلتقي كوستال سولانج في ذلك المساء. وما دام قد اتخذ قراره ، فليغنم ، على الأقل ، ما يغنمه الناس عادة من القرارات المتخذة ، اي راحة الفكر ، وحرية التصرف في شؤون اخرى .

من الساعة الثانية الى السابعة بعد الظهر ، أكب على تنقيح روايته الاخيرة ، كأنه لم يظرأ على حياته شيء جديد . وبلغ من حرية التصرف حسد التفكير بطريقته في حب النساء ، فوجد لروايت عنواناً هو : « الاحتقار في الحب » .

ولما وصلت سولانج الى منزله ارتعش من رأسه الى قدميه ، فقد كان ثوبها فضفاضاً عليها ، خصوصاً حول نحرها وردفيها . ويا لوجهها كم تغيّر !

١ حون ستبوارت مل ( ١٨٠٦ - ١٨٧٣ ) فيلسوف الحكايزي من المدرسة الاختبارية ، وضع دراسة ضخمة عنوانها : « المنطق بالاستقراء والاستنتاج » .

٢ ـ غبريالي دنونزيو ( ١٨٦٣ - ١٩٣٨ ) كاتب ايطالي شعري النفس ، تغنى بالحب وبالاحاسيس النادرة . اشهر مؤلفاتــه: « انتصار الموت » ، و « ابن الشهوة » ، و « عذارى الصخور » ، و « النار » ، فضلا عن قصائد عديدة امتازت بالحرارة ورهافة الشعور . كان من اشد الداعين للمخول ايطاليا الحرب العالمية الاولى الى جانب الحلفاء .

رق عنقها ، والتصق جلدها بعظم فكتيها ، وتراخت ملامحها ، وزادها تبرّجها دمامة . فلا عجب اذا كانت قد احست بحاجتها الى التبرّج . وكانت تلك المرة الاولى التي رآها فيها متبرّجة . لكن لا تسل كيف تبرجت ! فقد طرشت وجهها بالبودرة بلا عناية ، فلأت بها اذنيها . فلما خلعت قبعتها مسحت بها جانباً مسن جبهتها التي اصبحت بلونين ، احدهما اصفر والآخر ابيض، فكانت جبهة تجلتى فيها علم البابوية . اما تسريحتها فكانت تسريحة زوجة شابة ، ارادت ان يسبق مظهر ها الحدث السعيد .

قام اليها وضمها برفق ، وبنوع من العطف ، ثم جلسا على مقعمد طويل ، فامسك بجلد مرفقها بين ابهامه وسبابته وشد"ه قليلا ، ثم جعل يمازحها بارتباك ، قال :

- يا صديقتي المسكنية ، ما الذي حل بك ؟ منذ هذا اليوم سأراك تستعيدين عافيتك واكتناز جسمك . ستسمنين كخطيبة يهوديسة في تونس ، يعلفها ذووها علف الدواجن المعدة للولائم ...

ابتسمت له قلیلاً ، ثم عاد وجهها الی خموده السابق ، وران علیهها الصمت .

لم يدر ما يقول لها. وكان يبدو له ان من شأن ما حدث بينها ان يفجر احاديث طويلة وكلمات عديدة ، لكنه لم يفجر شيئاً. فاذا به متصنع ، مرتبك ، خجول امام « زوجته » . وكان هذا وضعاً لم يجد نفسه فيه إلا مرة واحدة ، في بداية حبها ، لما ذهب معها الى الاوبرا الهزلية . قال لها :

ــ اخبريني، أمسرورة انت ?

فلم تجب. لكنه احس بيدها الباردة تنساب الى يده وتستقر فيها ، كا تأوي الافعى الى جراب الحاوي .

وبعد قليل نهضت قائلة :

- -- أتسمح بان ارتدى معطفى ؟
  - أتشعرين بالبرد ?
- ليس الجو حاراً في منزلك .
- اشتغلت من الساعة الثانية الى السابعة بلا حركة ولم ابرد ...
- ليست صحتي على ما يرام ، يا صديقي ، فارجو ان تعذرني . اما بانت فان العافية تتدفق منك . ايطاليا كلها مصورة في وجهك !

ولم تنتظر منه جواباً ، بل سبقته الى البهو . وما كاد يفكر بعبارتها الاخيرة حتى لمس ما فيها من التوبيخ الحقي ، ومـن البرودة ، اجـل ، برودة الله ، وبرودة القلب .

ولما جلسا الى مائدة الطعام تنهد قائلًا :

- سنقوم برحلة صعبة ، محفوف بالاخطار . فعلينا ان نقود سفينتنا على طريق الحياة الطويل ، وان نجتنب الغرق .

فادارت وجهها السه ، وحدجته بنظرة فيهما الكثير من الشفقة ، والاباء ، والعياء ، وقالت :

- طالما اشتبيت اقناعك بان هذه الرحلة ليست مخيفة بقدر ما تظن!
- لا، لن تكون مخيفة . ثم اننا بحثنا هذا الموضوع كفاية ، ولم
يبق لنا فيه ما يحوجنا الى ذكره . لكن لي بعد كلمة اخيرة : اطلب
اليك وعداً اريده من اعماق اعماقك ، واناشد افضل ما فيك من المزايا
والجوهر ان تعديني بان لا تحاولي الاساءة الي يوما ما ؛ وانا بدوري
اقطع لـك وعداً مماثلاً في هـذه الساعة . اذا كانت في الدنيا كلمات
صحيحة وبالغة منتهى العظمة ، فكلمتي هذه منها . إلا اني اسائل نفسي :
أعظيمة حقا هذه الكلمة ؟ كم لفظ الناس كلمات مثلها منذ أن كان

- قطعت لك هذا الوعد العميق مرة "، وهما انا اقطعه لك من جديد . وبعد ، فدعنا من هذا الموضوع ، فانت على حق في دعوتك الى

الابتعاد عنه .

تناولا طعامها صامتين، ثم طال صمتها.

وكان كوستال يخاطب نفسه قائلًا في سرَّه :

« وقعة الخطبة هذه لا يقوى عليها النسيان . ومن الواضح ان كلمة « نعم » التي قلتها لامها لم تفرحها . اشوس حياتي واضيّع ايامي لاجلها ، فتذهب بادرتي سدى ولا تمنحها شيئاً من السعادة . وهذه قاعدة عامة في تصرف النساء . يجازف الرجل بحياته ويسمعته بين الناس ، فيخطف فناة قاصرة في ساعة حماسة ، او بعد اسابيع من الاستعداد ، والقلق ، ووضع الخطط ، وحين يضمها بين ذراعيه ، بعد ذلك العناء الطويل، تبدو وضع الخطط ، وحين يضمها بين ذراعيه ، بعد ذلك العناء الطويل، تبدو ومن المؤسف حقاً انها لا تدرك ، او تتجاهل ، ما بدله صاحبها ليصل من اللي هذا اللقاء .

« ومها يكن من الامر ، فاننا سنسافر الى جنوى لتمضية ايام العسل . هذه قضية مفروغ منها ، ولم يبتى علينا إلا تقرير المسائل البسيطة التي لا اهمية لها . ومن الموافق ان نذهب الى جنوى . وبقدر ما يقل الحديث بيننا ، تزداد حاجة سولانج الي ، وتبقى لي فسحات من الوقت لاهتم بالاشياء العزيزة علي ، وهي ، طبعا ، اشياء اخرى ، غر سولانج » .

كانت الآنسة دندير تتناول طعامها في صمت تام. ومن حين الى آخر كانت ترفع يدها كأنها تقي بها عينيها مسن النور ، غير ان غايتها الحقيقية من هذه الحركة كانت اخفاء ما حلّ بوجهها من الشحوب.

لا ، لم تكن تشعر بالسعادة ، لان انتصارها كان مهيض الجناحين . تألمت طويلاً لتنال ما تشتهي ، فلما بلغت غايتها كانت مرهقة ، فلم تنعم بالفرح الاكبر . ثم انها كانت مرتكزة ، منذ ثمانية اشهر ، على مقاومة كوستال ، فلما استسلم ، فقدت توازنها .

استسلم ? اجل ، استسلم ! وها هو الآن الى جانب شخصيته الحقيقية ؟ ها هو خجول ومرتبك امام سولانج !

ما كان اضمف هذا الملقب بـ « الرجل القوي » في اخبار الصحف! أتراه يستطيع الدفاع عن بيته الزوجي ، وعن مصالح عائلته ، اذا ظل منقاداً كما هو الآن ?

ربما كانت سولانج قد احترمته لعجزها عن ترويضه كما تشاء . وهي تعترمه الآن ، ولا ريب ، لسبب آخر : فقد ادركت انه لم يقدم على ما اقدم عليه إلا مدفوعاً بعامل الاريحية . إلا ان هذا الاحترام كان مضطرباً ، قليل الصفاء . فالصراع الدائم في الرجل بين أريحيته وأثرته ، بين دمه ومنية ، يخلق فيه جواً من البلبة والتشويش يرهب المرأة ، وبئير شفقتها .

وفي تلك الفسترة ، كانت الآنسة دنديو في مرحلة الشفقة . كانت تجتر افكارها في دهنها وهي تأكل بصمت ، وتبذل جهداً كبيراً كيلاً تحك يديها ومعصميها . فمنذ بضعة ايام اصببت مجمكاك نجم عن توتر اعصابها وفقر دمها ، فخدشت كفيها تحت الابهامين وما بين اصابعها من شدة الحك .

وهكذا انقضت الوقعة الاولى من عهد الخطبة ، وكانت وقعة لا 'تنسى . كانا يأكلان وامامها شبح رهيب ذو رؤوس عديدة : رأس السأم ، ورأس الانزعاج ، ورأس الواجب ، الخ ... او كأنه تمثال القومندور في وليمة الحجر \ .

١ - اشارة الى مشهد من تمثيلية «درن جوان ، او وليسة الحجر» لموليسار .
 وفيه خلا دون جوان باحدى ضحاياه ، وكان تمثال ابيها هناك ، فدعهاه الى تناول الطعهام معها على سبيل الامعان في الاستهمار ، فتحوك التمثال ملياً الدعوة . ويعتبر هذا المشهد من اشهر مشاهد الرعب التمثيلية .

قـــال كزانوفا ١ ان الامراء كانوا يعانون السأم دائمًا في معاشرة خلىلاتهم . أفتقتصر هذه المصمنة على الامراء ?

لم يكن كوستال ، تلك الليلة ، راغبا في امتلاك هذه الفتاة الكثيبة ، الشاحبة ، الذابلة ، المصابة بالدمامل ، مع انه كان يشعر من حين الى آخر بحرارة عابرة تلهب دمه وتثير شهوته لحظة سريعة كلها عذوبة . وهي ايضا لم تكن راغبة في الوصال ، لا لأنها لا تجد فيه شيئا من المتعة ، بل لانها كانت تدرك الحيبة التي سيمنى بها كوستال إن هو اقدم على مضاجعتها ، وهي على ما رأينا من الضعف والشحوب . إلا انها بدأت تحسب حساب الغد – بدأت تستعد لتكون بارعة التصرف : استحمت مرتين ، ففتح الماء البارد عينيها المتعبتين . ولما اعتذرت بانها مصابة بالدمامل ، وبانها تفضل الحروج من البيت والقيام بنزهة ، في مكان ما » ، وافق على طلبها بطيبة خاطر . واتفقا على الذهاب الى المكان الذي لا مفر منه : الى السينا . لكن اي فيلم يشاهدان ؟ تلك كانت المشكلة اواخيراً قر" رأيها على شراء مجلة « اسبوع باريس » لمعرفة الافلام التي تعرض في مختلف دور السينا .

يجهد الناس نفوسهم اكثر من اللزوم ليقتلوا حياتهم ساعة "بعد ساعة ، إلا انهم يعجزون عن القيام وحدهم بهذا القتل ، فيحتاجون الى من يوجههم ويساعدهم . وقد أنشئت مجلة لهذه الغاية ، تدل الباريسيين بكل دقة وانتظام على الوسائل التي تمكتنهم من اضاعة اوقاتهم . انها بجسلة تقوم بمهمتها على الوجه الاكمل ، وهي حسنة التبويب ، عملية النزعة ،

١ سـ اسمه الكامل جيوفاني جياكومو كزانوفا دي سنغال ( ١٧٦٥ – ١٧٩٨) . مغامر ايطالي ولد في البندقية ، واشتهر بالحوادث الفرامية المدهشة حتى ضرب المثل بقدرته على الاغراء والفتنية . روى قصة حياشه في «مذكرات» ترجمت الى اكثر لفات العالم .

يجد القارىء فيها بسهولة ما يبحث عنه . ومن المدهش ان الذين يتولون تحريرها واصدارها فرنسيون .

لما خرجا من البيت ، جعلت سولانج تتصفح « اسبوع باريس » ، ثم قالت :

- هناك فيلم «السيد فان المدهش» ، والناس يتحدثون عنه كثيراً .
   فيلم اميركي !... أتريدين ان اتقياً عشائي ؟... اي خطيئة 'ترتكب
  بحق الفكر افظع مسن وضع الكال التقني والفني في خدمة البلاهة والسخافة ؟
  - وما رأبك في وشرطة الاخلاق » ?
- كم مرة يجب ان اقول لك اني لا استطيع ان اشاهد فيلما فرنسيا . ألم تجدي فيلما انكليزيا ? فالافلام الانكليزية تنقذ شرف السيغا . ومثلو السيغا الانكليز ، من رجال ونساء ، هم والروس الاولون في اوروبا ؛ انهم يثلون على الطراز الرفيع بطريقة طبيعية ، ولا يعرف اسماءهم احد ، بيغا العالم بامره يردد اسم قحباء من هوليوود خالية من المواهب ، ولم تشتهر إلا لأن الذين اطلقوها بمذلوا الملايسين في سبيل الدعانة لها .
  - هوذا فبلم باللغة الانكليزية اسمه « رنباو » ...
    - فلنذهب الله .

ولما وقفت بهما سيارة التكسي امام الدار التي تعرض هـذا الفيلم في حيّ مونبرناس ، القى كوستال نظرة على الواجهة ، وقال :

إيه ! يبدر لي ان هـذا الفيلم عاطفي ، وعندما يجتهد الانكليزي
 ليكون عاطفياً ، فلا بـد له من الوقوع في السخافة والابتذال . يجب ان اعلم اولاً ما هو موضوع هذا الفيلم .

وطلب الى الفتاة التي تبيع اوراق الدخول ان تسمح له بالقاء نظرة على البرنامج ، فسألته :

- ــ أتريد ان اقطم لك ورقتين ?
- ــ اشتري ورقتين اذا اطلعت على البرنامج واعجبني ما فيه .
  - ــ لا 'يعطى البرنامج إلا للذين حجزوا مقاعدهم.
- \_ لا اطلب منك ان تعطيني البرنامج ، بل ان تبيعيني اياه .
- ان البرنامج لا يباع ، بل 'يعطى عطاء . اشتر ورقتين اعطك
   اياه . اعمل ما يعمله الجميع .
- فكاد ينفجر غيظاً . ثم استدار ومضى في سبيله يجر وراءه سولانج . ولما اصبح في الشارع ، قال :
- \_ أليس هناك فيلم تجري حوادثه في الغابات والادغال فنجد في مناظره ؛ على الأقل؛ ما يغنينا عن القصة ?
- \_ بلى ، هناك فيلم « ساحر سكرامنتو » ، واظنه من نتاج اميركا الجنوبية ... ( كذا ) ¹ ؛ وهنـــاك ايضاً « ليلة في وايكيكي » . هـــل وايكيكي ...

فقاطمها بنزق قائلًا :

- نعم ، وايكيكي جزيرة في اوقيانيا . هكذا يقولون . فلنذهب الى
   وايكيكي . ايها السائق ، خذنا الى وايكيكي .
- وانطلقت بهما السيارة الى الشانزيليزيه. ومن حين الى آخر كان يأخذ يدها بحركة عصبية . وما كادا يصلان الى امام دار السينا حتى نظر الى الصور المعروضة في الواجهة وقال :
- \_ لم تخبريني بان هذه البغي القذرة تمثل في هـذا الفيلم! مـا اجملها متنكرة تتخذ ارضاعاً فنيـة في الغابات البكر!... لا ، يا سولانج! فكرى بي كما يطيب لك ، لكن اعلمي انه يتعذر علي ان اشاهد هذه

١ هذا الفيلم فرنسي، وقد 'خدعت سولانج باسمه فاخطأت، وكان خطأها سبب التهكم كوستال وسخره.

القردة طوال ساعتين . هذه تجربة تفوق قواي ، ولا قبل لي بها . عودي الى البحث في « اسبوع باريس » . ألا تجدين فياماً روسياً ؟ اذا وجدت فياماً روسياً فاني اعدك بالذهاب اليه ، وبمشاهدته الى نهايته .

- -- هناك فيلم « نوتيّو نهر الفولغا » .
  - هذا ما كنا تسحث عنه .

وانطلقت بها السيارة من جديد ، فشرعت سولانج تدندن بلحن نشيد النوتيين ، كا كانت في جنوى تدندن بلحن «سولي ميو » . ففكر كوستال بان في كل امرأة قحباء مستعدة دائماً للظهور ، وبان ظهورها يبدأ عندما تمدأ المرأة تدندن بالألحان .

وفي بولفار الايطاليين ترجلا من السيارة ، وألقيا نظرة على الاعلانات ، فتبين لها ان جميع الممثلين فرنسيون ، وان الفيلم روسي الموضوع ، غير انه من انتاج مدينة جوانفل الفرنسة .

وقفت سولانج امام احد الاعلانات ، ووقف كوستال ينظر الى اعلان آخر على مسافة بضعة امتار منها ، فصفر لها لتأتي اليه كا يصفر القو"اد لاحدى بغاماه ، فانتفضت وسألته :

- أندخا, ?

وكان العياء ظاهراً في ملامحها يزيد قسمات وجهها توتراً ، فاجاب :

- ابعداً !... لن اشاهد المهازل الفرنسية ... لن اشاهد متشردين تافيان ، ومتنكرين بشاب امراء روسين ...

وجعل يضرب الارض بقدميه من شدة الغيظ . وكثيراً ما كان يعبر عن غضبه بهذه الطريقة ،كالاطفال وكملوك الفرس .

قالت له:

- لندخل ، اذا ، الى احد المقاهى .

وكان دمّل قفاها ينخسها ويؤلمها لشدّة ما خضتها ركوب التكسي، المدك بان هــذا الرجل ارهقها، ارهقها حتى الموت بمــا فعه من نزوات

الطفــل المدلــل ، إن لم تكن نزوات العازب المزمن ، او نزوات الفنــان المتحذلق . واتعبتها دقته في التوقيت كأنه فيلياس فوغ . . . بقــدر ما اتعبها رماد سبكارته الذي كان يتساقط في كل مكان : على معطفها وعلى قفازيها ، كأنه الروث . . . واتعبتها اخيراً غلاظته ، وقلة تهذيبه .

اجامها بعنف:

- لا ، لم نتجول في جميع احياء باريس لننتهي الى الجلوس في مقهى . لنتابع سيرنا في البولفارات ، فهناك دور سينا عديدة ، وقد نجد فلما جدراً بان نشاهده .

تأبطت ذراعه ، فاستفظع بادرتها هذه ، وخيئل اليه انها تقول له : « اني قابضة عليك ، فالى اين المفر ؟ » واطبق يده على معصمها ، فما احس بشيء من المتعة ، كأنه قبض على جانب وسادة من المطاط . ولو لامست يده معصم امرأة اخرى من اولئك اللواتي بمسئلان الشارع لارتعش جسمه ونارت فيه الشهوات ... لم يكن ينظر الى سولانج ، بل الى نفسه ، الى اعماقه ، ثم الى النساء الاخريات اللواتي لا يملكهن . ولم يكن يحب الآنسة دنديو . كل ما في الامر انه احب فسترة عبرت من حياة الآنسة دنديو .

استرعى انتباهه اعلان مضيء عن فيلم نمساوي ، فتوقف . ولما اقتربا من مدخل السيغا رأيا الناس صفاً طويلاً ينتظرون دورهم لشراء بطاقات اللسخول . فاعلن كوستال انه مستعد لمشاهدة هذا الفيلم ، غير انه يرفض الوقوف بالصف لمنتظر دوره ، ثم قال :

- لا بسأس اذا انتظر المرء دوره ليحضر مسرحية ، او حفسة

١ ـ بطل قصة «دورة حول الارض في ثمانين بوماً» لجول فيرن , وميزته الاولى
 حرصه الشديد على توقيت تنقلاته بكل دقسة مها تراكمت عل طريقه
 الصعوبات ,

موسيقية ؟ اما ان يقف بالصف على باب السينا ، فهذا ما لا ارض به .

والمعروف عن الفرنسيين انهم شديدو الحرص على التمييز بين اصناف الانتاج الادبي والفني ، فثمة اصناف نبيلة ، واصناف اقل نبلا ، النح . . .

وتابعا سيرهما ، فراح كوستال يفرغ الغيظ المتراكم في صدره ... راح يفرغه ضحكا وتنكيتا ومزاحاً . كان رجلاً يؤمن بالانضباط ويطبقه على حياته . كان رجلاً يعتقد ان كل ساعة من العمر لها قيمتها ، ويجب ان تـؤدي الى كسب شيء ، او الى عمل شيء ، فكيف تراه صرف الساعتين الماضتين ?

اجل ، لا بد له من الضحك والمزاح ، اذا كان لا يربد ان يستولي علمه الغضب .

في بولفسار « بون نوفيسل » ، رأيا سينا صغيرة تعرض فيلمساً روسياً مثلوه روسيون . إلا ان الدار حقيرة ، ورسم الدخول اليها ثلاثة فرنكات . قال كوستال لصاحبته :

- لا استطيع أن أدخلك إلى سينا من هذا النوع!

وكان يأمل أن تجيبه: « لا اهمية لرسم الدخول ، ما دمنا قد وجدنا فيلماً يعجبك » . غير انها ضحكت ، وكانت ضحكتها تعني الموافقة على قوله ، مما يدل على انها لم تكن خالية من ذلك الحب السافل للبذخ ، ومن ذلك الحضوع الارعن لما يجرى « حسب العرف والعادة » !

قال لها :

- لنعد من حسث جئنا .

وعادا يسيران في البولفارات ، وقد بلغ النيظ في نفس كوستال حدود الانفجار . فهذه السهرة لا تطاق إلا اذا انقلبت الى مهزلة . ان رجل الفن الحقيقي يهتم احيانا بالدور الذي يقوم به في مناسبة معينة اكثر من اهتامه بشخصيته الحقيقية . وفي مثل هذه الحال يجب عليه ان

يقول للذين حوله ما يقوله ابن مرسيليا في القتال : «امسكوني كيلا اضرب! » وعلى الكاتب ان يظل جدياً في نظر الشعب ، مها يكن خفيف الروح ، ميالاً الى المجون ، لانه اذا تخلتى عن جدة خسر هيبته ، على الرغم من قول فكتور هوغو :

« يظل الاولمب عظماً عندما يقيقه ضاحكاً » .

وكانا قـــد وصلا الى جوار سينا في حيي « مادلين » تعرض افــلام الاخبار العالمة ، فقالت سولانج :

-- ما رأيك في هذه ؟ ليس في الاخبار ما يزعج .

فاجاب ، وهو يسحب ساعته من جيبه وينظر اليها :

- الساعة الآن الحادية عشرة والنصف . وانت متألمة مسن دمل قفاك . ونرتكب خطيئة اذا تأخرنا في ارسال هذا القفا المريض الى الفراش . ثم ما الفائدة من دخولنا الى السينا للاقامة فيها نصف ساعة ؟ وكانت هذه الكلمات مسن النوع الذي لا يتمخض به سوى دماغ زوج عتيق من عباقرة الحياة الزوجية . فكادت سولانج تختنق غيظا ؟ وقالت في نفسها : «آه! انه تخلق ليكون زوجاً . واستعداده للقيام بهذه المهمة اعظم بكثير بما يظن ا » وبعد ان جرّت نفسها بضع خطوات هوت جالسة على الدرج الحجري الى جانب درابزون كنيسة ومادلن » .

وجلس كوستال الى جانبها على الحجر ذاته . وكان المارة عديدين في تلك الساعة ، فجعلوا ينظرون بدهشة الى ذينك الشخصين الحسني الهندام ، الجالسين على درج كنيسة مادلين ، كا يجلس الريفيون المتعبون على ادراج المعارض في هذه الليلة الباردة من كانون الثاني . فاطلق كلاها معا ضحكة مرحة ، ثم خلع كوستال قبعته ووضعها مقاوبة بين ركبتيه قائلا :

ــ ارجو ان يلقي فيها المحسنون صدقاتهم .

وجعل يقلت المتسوّلين فىقول:

خمسة قروش،

خمسة ٔ قروش ،

لنقيم بيتنا الزوجي!

وظلًا جالسين بعض الوقت . غير ان ضحكها كان قد خمد واضمحل" ، فازما الصمت . ثم شرعت سولانج تمزق «اسبوع باريس » اربا ، وتضعها بكل عناية الى جانبها على الحجر . ورأى كوستال انه من الضروري ان يحول دون انقلاب رتلك الفترة الى الكآبة ، فصاح بسرور :

- اجل ، اني رجل فكر وقلم ، واني أفضل هدية 'تقدم الى فتاة مثلك القد دفعتني قوة خفية ، خارجة عن ارادتي ، الى بناء السهرة الاولى من ايام خطبتنا كا تبنى التمثيلية المرحة او الفلم السينائي . اعترفي بان ابتكاراتي الفكاهية كانت موفقة . وها انت تشتركين معي في هذا العمل ، وتبتكرين هذه الجلسة على الحجر . وما اطرف طريقتك في تمزيق « اسبوع باريس » ، فقد جاء فيها اللون العاطفي بعد اللون الماطفي بعد اللون الماطفي مع الآخر .

فرددت قوله بهدوء وعذوبة:

- اجل ، كل منا 'خلق ليتفاهم مع الآخر .

ورافقها الى بيتها. إلا انه لم يصل معها الى سطح الدرج كا كان يفعل في ما مضى. لقد اصبحت احاديثها الطويلة ، ساعة الافتراق ، في عالم الماضى البعيد . وقبل ان يفترقا سألته :

- متى نلتقي ?

لم يجب فوراً ، بـل جعـل يقيس نوع العـذاب الذي يبعث هـذا السؤال عندمـا يطرحه علينا شخص لا يهنا امره ، ولا نحرص على الاحتفاظ به . آه! ما اجمل وما اعذب ان يفترق المرء عن شخص من غير ان يكون بجبراً على الاتفاق معه لضرب موعد آخر!

ولما عاد الى منزله ، نظر الى وجهه في مرآة المفسل ، فرأى لطخات حمرة حول شفتيه ، فمسحها بالمنشفة فتلوثت .

وراح يفكر بان سولانج لم تكتف بتحمير شفتيها – وكانت تعلم انه يكره هذا النوع من التبرج ويحتقره – بل استعملت حمرة من الصنف الرخيص ... فما اقبح ان يرتكب المرء حماقة وان يكون احمى في ارتكابها ! تبا لها ! تركته يتجول معها اربع ساعات في شوارع المدينة ، وهذه الحرة حول شفتيه ! فإما انها لم تر الحرة ، وهذا أمر يدل على انها بلها، او انها رأتها ولم تنبه اليها خوفا من إغضابه ، وهذا ادهى بكثير من البلامة .

قسال في نفسه : « اعطى فمي الوف القبــل فيــا ظهر عليــه شي. . وكانت قبلة واحدة من فتاة حمقاء كافعة لتفضحه ! »

وتذكر ضحكتها حين حدثها عن السينا الرخيصة ، فتبين له بوضوح ما تـنم عليه هذه الضحكة من السخافة ومن عنجهية المرأة التافهة التي لا تذهب الى سينا رسم الدخول اليها ثلاثة فرنكات .

وتراءت له تلك اللطخات الحمر على شفتيه كأنها بقايا دم تقيأها فم جريــح في الحرب ... وخيّل اليه انه هو ايضاً جريح ، وان جرحه بالغ الخطر . ذهب وراءها لوقته كثور يذهب الى الذبح . سفر الامثال، الاصحاح السابع، الآية ٢٢.

\_ هل بين الناس من تتحدّث اليه اقل مما تتحدث الى زوجتك ? \_ لا احد تقريباً .

اكسينوفون ' ، علم الاقتصاد ، الجزء الثالث ، الفصل الاول .

والآن ، الي" بالديانة والخرافات ، بالأدب والتاريخ ! ولنتحمس حماسة تستحق الذكر ! كيف انتقد الثقافة ، بعد اليوم ، ما دامت تحلتي حرارة حماتنا الدومة ?

في المكتبة الوطنية ، بينا كان الموظنون يفرغون قوارير العطور ولا يتمكنون من التغلب على رائحة النتانة التي تفوح من رجال الفكر ، كان كوستال يفترس كتباً طال رقادها في الغبار كزجاجات الخور الممتقة ،

۱ سه مؤرخ وفیلسوف وقائد آئینی، ولد حوالی سنة ۲۷٪ ق.م. وتوفی حوالی سنة ۳۰٪ تنفذ عل سقواط، ولمع فی حرب البیلوبونیز حیث قساد تراجع الجیش الآئینی. ثم قاتل مواطنیه فی کورونی فنفوه، ولم یعفوا عنه إلا بعد عشمرین عاماً. الشف کتبا قیمة، منهما: «اناباز»، و «کیرو بیدیا»، و «ذکریات سقواط»، و «و مغم الاقتصاد».

ليطلع على العادات والتقاليد والخرافات المتعلقة بالزواج ، في العصور القديمة ، والقرون الوسطى ، وبلاد الشرق ، النح ... فقد اراد ان يعصر بعناية واقع الزواج ليستخلص ما فيه من الشعر الحقيقي والزائف حتى القطرة الاخير .

كان ممسكماً بقاسه ، يلخص ما يقرأ ، ويكتب ملاحظاته ، ليكون الشيء » الذي ينوي بناءه متين الاساس ، قادراً على الصمود في وجه التجارب .

ولما خرج من المكتبة الوطنية ، ذهب الى مكتب الكاتب العدل ، وكان كاتب آل دنديو قد خابره هاتفاً .

ولم يستطع الكاتب العدل إلا ان يصارح كوستال بان السيدة دنديو كانت مثال التساهل في هدن القضية . فهي ايضاً لهدا « صفاتها السلبية الرفيعة » : لا شريرة ، ولا مغرورة ، ولا مغرضة ، ولا انتهازية . ولكن كوستال لاحظ انه لا يقل ترفعاً عدن السيدة دنديو . واذا كانت هي لم تسأل عن ثروته وممتلكاته ، فهو لم يسأل عن قيعة الاسرة التي يدخل فيها . فربما كانت السيدة دنديو ربيبة احد بيوت البغاء ؟ وربما كان المرحوم اخوها قد سافر الى مدغشقر لان سجله المدلي غير ناصع البياض . وقد رضي الجانبان بان يتم عقد زواجها في الظلام . لكن من المزعج ان تكون السيدة دنديو كرية الى هذا الحد : فالرجل النبيل ، عندما يأخذ ويعطي في سوق التجارة ، يحرص على ان تكون الحسارة في جانبه .

وعملاً بنصيحة الكاتب العدل الذي هاله جهل كوستال في شؤون الزواج ، ذهب هذا الى دائرة شيخ البلا، فاعطاه الموظف المسؤول فيها ورقة صفراء تتضمن ، معلومات عامة تتعلق بالزواج » . غير ان هذه الورقة الممتلئة بالنبوغ الاداري الفرنسي لم تكن مفهومة . كانت شبيهة بالبيانات المتعلقة بالضرائب . والشيء الوحيد الواضح فيها ان الزواج نوع

من اصدار « الاسهم » .

وعاد كوستال الى الكاتب العدل ليحصل على تفسير لما في الورقة الصفراء. ففي جميع هذه الامور يستطيع الاستعانة بنصائح الناس . إلا ان هناك قضية واحدة لا يستطيع ان يطلب بشأنها نصيحة مسن احد هي قضية ابنه .

ان سولانج التي لا تحب الصبيان لن تحب برونب . وبرونيه سينقم على سولانج ، او انه سيحبها اكثر من اللزوم ، وهـذه سعادة كبرى . غير ان من يحترم ابنه لا يعرّضه لمثل هذا الخطر . ومها يكن مـن الامر ، فان وجود هذه الغريبة بين الابن والأب شيء في منتهى الفظاعة ! لماذا جعل من ابنه سراً مكتوماً ?

لأنه يحبه ، ولا يريد ان يكون موضوعاً للتساؤل ، او است تكون تربيته لهذا الابن مادة لمناقشة . لذلك أصر اصراراً شديداً ، اصراراً يقوق النصور ، على الاحتفاظ بهذا السر ، كا يحرص بعض الشعوب على حجب النساء عن عيون الناس .

اما اذا تزوج فسيتبدّل كل شيء ، ويتعذر ابقاء برونيه بعيداً عنه . واذاً ، فسيتعهر برونيه في هذا الخليط من التافهين ، ومع هسذه المرأة الشابة الخالية من الخوهد ، السخيفة ، البلهاء ، ناهيك بالخالات والعات وابناء الاعمام ، فلا يظل نسيج وحده ...

وبعد ، فلماذا يكون كوستال قد ذلل الصعوبة الكبرى عملاً بقول الحكماء ١ ؟ ولماذا جاهد ونجح في الحصول على ابن من دون ان يرتبط

١ = « أبجوز الافعان للوأة املاً بانجاب البنين ? »، الجامي في كتابه بهارستار...
 المؤلف.

والجامي الذي استشهد به المؤلف في هذه الحاشية هو مولانا نور الدين عبد الرحمن الجامي ( ١٤١٤ – ١٤٩٢ ) آخر شعواء المصر الذهبي في بلاد فارس . نظم الشمر على غرار الفردرسي، ووضع ملحمة « يوسف وزليخا »، واهداها الى السلطان حسين ميرزا ، وفيها اخبار ملوك فارس .

بامرأة ، ما دام عازما الآن على ادخال هذه المرأة في حياته ؟ كيف يستطيع ان يخبر ابنه بمجيء هذه الام ? بل كيف يكنه ان يفرضها علمه ؟

ان المسألة سهلة بالنسبة الى سولانج. نهو يستطيع ان يقول لها: « انذرك بان لي ولداً ». واذا كان هذا لا يعجبها ، فما عليها إلا ان تعدل عن الزواج. اما برونيه فكيف يتدبر الامر معه ؟

أيكتب اليه: « اني عــازم على الزواج ، وزوجتي كذا وكيت ، وستكون سعنداً معها ، الخ... »؟

هذه فظاعة لا يجوز الاقدام على ارتكابها . لا بد اذاً من الذهاب اليه ، وبصحبة سولانج . فما اصعب هذه المقابلة ، وما اقساها !

لقد قفز فوق العقبة التي كانت تحول دون تصميمه على الزواج ، فلم يمد يتردد ، ولم يعد يتألم ، ولم يعد يفكر . إلا انه لم يقفز بعد فوق عقبة اخرى هي قضية علاقة برونيه بسولانج . وحيال هذه العقبة ما يزال يتردد ويتألم . ولان سولانج اسهل منالاً بالنسبة اليه ، فقد قرر ان يبدأ بها ليحل هذه العقدة .

اما الطريقة التي خطرت في باله فهي ارب يدعو سولانج في اليوم التالي الى تصفّح مجموعة صور ، متذرعاً بانه يريد ان يعرّفها الى افراد اسرته ، حتى اذا رأت صورة برونيه قال لها انه ابن احد ابناء عمه ، ثم اتخذ قراراً بالنسبة الى ما يلاحظ فيها من ردة الفعل ، فاما ان يطلمها على الخبر اليقين ، او يلزم الصمت .

وكان الخطيبان يمضيان بعد الظهر معاً مرة كل يومين ، فينظر كوستال الى هذه الغريبة اللاصقة به ، الى هذا الوجه الذي بدا له في جنوى كأنه ذائب في الحب ، هذا الوجه الساجى كأن صاحبته نائمة في اليقظة ، وقد

اصبح الآن بارداً ، وجافاً ، وقاسياً ... وحتى كتابة هـــذه الفتاة تغيّرت فاضحت مستنة كأنها تتعمد النخس .

وكان قد نسي قول السيدة دنديو: « أن سولانج عديمة الارادة ، ففي وسعك أن تفعل بها ما تشاء » ، ولم يعمد يتذكر إلا قولها : « لهذه الصغيرة ارادة حديدية ، وقسد صمّمت على القول في نفسها : « همذا هو الرحل الذي اريده » .

وقاده هذا النفكير الى الاعتقاد ان السيدة دنديو وابنتها تآمرتا عليه راوقمتا به .

اذا 'حقنت غدة الخروف الدرقية بمصل مقو" فانسه يعض حديسه قفصه كالأسد ؛ اما اذا 'حقنت غدة الرجل القوي بمصل الزواج فانسه يضعف ويصبح كالحمل الوديسع . وحين 'يرهق الرجل بالسام ، و'يحشى بالهموم ، والمسؤوليات ، والوساوس ، ويضطر الى اتخاذ مقررات ، ويدور على نفسه ، فانه يقع في الذهول ، وتنهار فيه كل عزيمته ، فيفقد قدرته على مقاومة الارادة المسيطرة عليه ، حق لو كان يعلم انها ارادة شريرة . والنساء يعرفن هذه الحقيقة ، فادخال المرأة الى مكان ما لا يعني إلا ادخال القلق والمتاعب اليه . وعمل المرأة في هذا المجال شبيه بعمل السفينة الحربية التي تنشر الدخان وتتقد"م وراءه الى هدفها .

كان كرستال ، في ما مضى ، «مسحوراً » ومكتلا بكثافة السأم المنبعث من سولانج . وها هو الآن يعتقد انها سحرته من جديد بارادتها المتفوقة على ارادته ، ويشعر بضعف وعجزه كأنه يرافق شخصاً مغامراً شديد الخطر ، اسرع منه حركة ، وامضى عزيمة ، واوسع حيلة في انزال الضرر بالآخرين .

وعندما يحاول الرجل إيهام الناس بأنه مسلتح وهو اعزل ، فانه يضيف الى شعوره بالعجز شعور الخجل باقدامه على الغش والخداع . ولم يعد كوستال يجرؤ على مصارحة سولانج بما يُريد ان يقول لهما ،

خصوصاً في ما يتعلق بابنه . وكانت الايام تمر وهو حريص على كتان سر"ه .

واصبح يشعر بانسه مضطر الى بذل جهود كبيرة لاحمّال قربها الى جانبه . فاذا نظرت الى عينيه بقوة وصراحة ، لا يقول في نفسه ، كا كان يقول من قبل : « انها المجل ولاءها ! » بل يقول : « انها تتحداني . انها تحاول ان تأتيني من فوق لتسيطر علي " » . وكان 'يخيّل اليه ان نظره يميع بحضورها ، وانها تقرأ في ملاعم حقيقة سيطرتها عليه . وفي بعض الاحيان كان يحس ان قواه كلها قد تلاشت امامها . فتفو قها الطاغي عليه كان يبعث فيه النعاس .

يقال ان في بعض مناطق الجزائر وجنوب فرنسا تقليداً بان يدوس الخطيب اصابع قدم الخطيبة في حفلة الخطية ، ليثبت انه هو السيد في الحياة الزوجية ، أفلا يجوز ان تدوس الخطيبة على قدم الخطيب احيانا ? ومنذ ان اصبحت سولانج منحرفة الصحة ازدادت عنايتها بنفسها ، وحرصها على ان تكون دائماً مرتاحة ، فكانت تأكل اكثر من المعتاد ، وحرصها على ان تكون دائماً مرتاحة ، فكانت تأكل اكثر من المعتاد ، وحرصها على ان تكون دائماً شرب الخر والقهوة بسبب دماملها .

وربحا كانت تشعر بالمرارة والخيبة على الرغم من انتصارها ، الى جانب شعورها بالأمان ، لانها لم تعدد تخشى عدول كوستال عن الزواج بها ، مع ان امها لم تكن مطمئنة ، بال كانت كثيرة الشكوك تخشى المفاجآت . ولعل هده الحالة النفسية جعلت سولانج تبادر الى الانتقام من كوستال ، عن قصد او عن غير قصد ، فتادت في اطمئنانها ، وراحت تحثه على بذل المال بلا حساب .

وتضايق كوستال منها حق كاد ينفجر لما رأى انها لا تستطيع ان تقيم معه نصف نهار من غير ان تطالب بالذهاب الى المقهى. فمها تكن مشاغلها كبيرة الاهمية ، فلا بد من التخلي عن كل شيء للذهاب الى المقهى وتناول الشاي . وهذا التصرف العجيب شبيه بتصرف الهر الذي

يكون راكضاً وفي ركضه ما يدل على الحزم والتصميم ، فاذا به يتوقف فحأة للحلس وبلحس قفاه .

وكان تناول الشاي يستفرق ساعـة ، مما يثبت ان سولانج لم تكن تقصد به إلا قتل الوقت .

وبعد تناول الشاي ، كان كوستال يبدأ البحث عن مطعم لتناول العشاء ، فيعمل ما عمله قبلا في بولفار ، بون نوفيل ، امام دار السينا الرخيصة ، اي انه يتظاهر بان هذا المطعم او ذاك « غير لائق بها » فتوافق سولانج فوراً على وجهة نظره ، كا فعلت تماماً بالنسبة الى تلك السينا . ولم يخطر في بالها مرة واحدة ان تقول له : « لا بأس ، فلندخل ، او فلنذهب الى مكان آخر ، فالمهم ان نكون معا » . وقد الشي ايثن انها تفضل المطاعم الفخمة ؛ او التي يقال انها فخمة ، وهو الذي كان يعتقد ان حب البذخ اول دليل على ان النفس ليست في مستوى محترم من النبل الحقيقي ومن سلامة الذوق ، وقد رسخ في ذهنه ان هذه المناهية عامة ، لا يشذ عنها إلا افراد نادرون .

من يدري كيف يتصرف اصحاب المطاعم الفخمة ? ربما كان الخادم يبول في الحساء ، والاجير يبصق في المرق ، والمستخدم يفسل اصابعه القذرة بالليمونة الحامضة التي يعصرها في الطعام ؛ وربما كانت الخدمة سيئة ، مزعجة ، ترخمك على الانتظار طويلا ؛ وربما كانت الاسعار باهظة حق الفضيحة ؛ إلا ان هناك اشياء مطلية بذهب زائف ، واعمدة مسن الرخام الكاذب، وسلمة انيقة توضع فيها زجاجة الحري، وموسيقى كلها ادعاء فارغ ، ولوائح مزركشة تحمل اسماء الطعام ، وفوق هذه الاسماء كلمات لادباء عاطلين عن العمل ، لا يهمهم ان تتعهر اسماؤهم بمثل هذه اللتمات .

لا ! لا ! لا شيء افظع من مطعم كبير اشتهر بالبذخ والفخاسة . ومع ذلك كانت سولانج تجد الهناء والسعادة في مثل هذا المكان ، ولا

تضجر لو بقيت فيه طوال بعد الظهر.

تبادرت هذه الافكار الى ذهن كوستال فقال في نفسه: «ان لهفا المطعم مزية حسنة هي ان فيه موسيقى تسمح لنا بالصمت وتنقذنا من التحدث. ولا ريب في ان موسيقى المطاعم اخترعت خصيصاً للازواج ». وكانت سولانج تأكل بكثرة وشاهية ، وتختار دائماً الاطعمة الباهظة الثمن كأنها تنفيذ خطة مرسومة ، ليقال انها من اسرة عريقة الحسب والنسب. اما كوستال فكان يراها تقشير الموزة بالشوكة والسكين كيلا تلوث اصابعها الثمينة ، فيقول في سره : «هذه اناقة كاذبة ، يحاول السخفاء بها ان يظهروا بخطاهر الاشراف والنبلاء فيدلتوا على انهم من حثالة الناس . وهما هي سولانج اللطيفة ، النحيفة ، الحقيفة التي لا يشعر بها مقعد السيغا عندما تجلس علمه ، تأكل كالفول ولا تشبع !»

وكان يغريها باساوبه الساخر لتتناول مزيداً من الطعام ، ولسيرى الى اي حد يبلغ بها النهم ، فيقول لها : « لا بأس اذا طلبت صحفة من الحلوى المصنوعة بالدرّاقن . وما رأيك في هذا القرص المغمس بالروم ؟ » فاذا هي مترددة ، حائرة بين رغبتها في الأكل وخوفها من أن يُهزأ بها . وكان خوفها يتغلب في اكسار الاحيان على رغبتها ، فتمد شفتيها بحركة تعني « لا » ، بينا عيناها تقولان « نعم » . إلّا انها كانت دامًا تختم هذه المناورة بقولها : « حسنا ، لا ارفض ... ما دام هذا يسرك » .

في تلك الاثناء كان قرفه منها يبلغ حده الاقضى، خصوصاً لما كانت تعتذر قائدة : ﴿ يَجِب ان آكل كثيراً لأعود كما كنت ، . فيعلق على اعتذارها قائلاً في نفسه : ﴿ انها على حق ، فهي خالية من الخزون الاحتماطى » .

وفي اواخر الوقعة ، كان يتكتف قبالتها ، وينظر اليها بصمت ، وهي تزدرد ، وتزدرد بلا انقطاع . وكلما القت عليه نظرة استفهام اشتهى ان يقول لها : « انتظر منك ان تأكلي قشرة الجبنة ! »

وكان يفكر بكآبة ويأس ان المال الذي يستنتجه من ذكائه وفنه وجهوده يندهب هدراً الى مصارين امرأة ، فيخاطب نفسه قائلا: «أيكن ان يكون المره نهما وجديراً بالاحترام ؟ اعتقد اني كنت افضل ان يبذل هذا المال في شراء ادوات التبرج والزينة ، .

وهكذا كانت تمر الساعات ، ويتلاشى الوقت الذي لا يقدر بثمن ، فيردد الكاتب كلمة الاسكندر لما جرفته مياه نهر هيداسب ، « ايها المجتمع ، ما اكثر الاعمال التي يضطر المرء الى القيام بها ليستحق ثناءك ! » يقول البعض في انتقاد « الدونجوانية » : « ان امرأة واحدة تكفي ، شريطة ان نتعمق فيها ، وان نستخرج منها انغاماً تزداد روعة برماً بعد يوم ! » وهذا اقتراح مغر حقاً ، لكن كيف السبيل الى امرأة على شيء من العمق لنتعمتى فيها ، ولنستخرج منها الانغام الساحرة ؟ وما العمل اذا كانت للرجل امرأة واحدة وفارغة ؟ . . . اني افضل الفا وثلاث نساء فارغات على امرأة وحيدة فارغة . وهذه سولانج متشبثة بي الآن ، وهي لا تحبني ولا تحب على ، ولا تحب الحب ».

ما الذي فعلته لتنسجم معي ? لا يستطيع المرء ان يحب شخصاً آخر إلا اذا كيف حياته بالنسبة الى همذا الشخص ، اي اذا اضاف اليها شيئاً ، او حذف منها شيئاً ، لاجله . اما سولانج فانها تدنسني اذ ترغمني على تناول طعام يستطيبه الشرهون ، ولا اجد فيه اقل لذة ، بل امقته ؛ وتجرّني الى اماكن فخمة لا تعجبني ، بـل استفظعها الى اقصى جـد . ان في المرأة ، في جميع النساء ، وحق في افضلهن خلقاً ، شيئا من البغي يتوارى حيناً ويظهر احياناً ، ويتجلتى عندما تدندن باحـد الألحان وهي راكبة في السيارة التكسي .

تريدني ان اكون مثلها ، اي ان آكل دائمًا ، وان اتابع الاكل ، وان

١ ــ نهر في الهند <sup>م</sup>يعرف اليوم باسم « نهر جلام » .

اجلس مسترخيا في المقعسد الوثير ساعات طوالاً . تريد ان تجعل مني رجلا فرنسيساً عادياً ، وبورجوازياً له كرش صغير ، يشرب كأساً مسن الخمر قبل الطعام ، ويدخين السيكار ، ويركب السيارة . فهنده هي في نظرها «الحياة الجملة » .

انها باردة ، وتريد ان تخصيني من شدة غيرتها علي . انها خامدة الهمة ، وتريد ان تفقدني كل نشاط . ما اكثر جولاتها في الاسواق لشراء اشياء لا فائدة منها ، ثم للذهاب الى السينا ، او الى المسرح ، او الى مكات آخر ، شريطة ان يكون زاخراً بالسخافة والتفاهة . فالمهم في نظرها ان تخصيني هنا ، وان تجعلني أبله هناك ، على ان يجري كل شيء بحكمة وروية ، كيلا يرانا احد ، لاننا في مرحلة حداد ، ولان الفتاة الحزينة تدوس يسرور ذكريات ابها العزيز .

هـــذه هي الحضارة التي صنعتها النساء ، فالانسان فيها ينظر الى الآخرين ، ويرتعد خوفاً مما يتبادر الدخرين ، ويرتعد خوفاً مما يتبادر الى اذهان الآخرين ، ثم ينصرف الى الأكل ، الى البلع بلا انقطاع .

انها تهتم الآن بتثبيت وضع يدها علي ، وببدء عملية الامتصاص. تزعم المرأة داغاً انها تعطي ، غير ان عملها الوحيد هو الأكل والبلع. ولكي ندرك حقيقتها ، يكفي ان نتذكر الوضع الذي تتخذه في اثناء الوصال ، وهو وضع ضفدعي مضحك .

تحسبني سولانج انسانا 'خلق خصيصاً لها . وهدا حلم كل امرأة . وتظن ان مهمتي الوحيدة هي ان اجعلها سعيدة ، وان اقدم لها مرتبة اجتماعية مرموقة ، وضمانة مادية ثابتة ، واداة دائمة للعمل والتسلية ؛ كأن العناية الالهمة عهدت الى بان ابعد عن هذه الفتاة اسباب السأم .

هذه الفتاة البسيطة سابقاً ؛ او البسيطة المزيّفة ، كم بلعت من قواي ، ونشاطي، ومادتي، ووقتي، ومالي ! انها تبتلع كالوادي . فهي المرأة الوادي ؛ انها واد في عناقها ، واد باعضائها ، واد بادتها وجوهرها، محصّنة دون

العالم ، لا ترى إلا ما هو في متناول يدها ، محاطة بجدران هي احياناً حبها ، واحياناً غريبة عن الحب ، وفيها ايضاً ما في الاودية من المناخ الرهق الذي يذيب العافية .

كيف يستطيع الرجل معايشة امرأة لا يدري ما يقول لها ، ولا يعلم الى ابن يذهب معها ، ينتقل من مكان الى آخر بلا سبب ، محاول عبثا ان 'يخرج شيئا من عقله او من قلبه ، ويمضي قسما من اوقاته في السيارة التكسي ، لان المرأة التي تعتبر نفسها محترمة لا تتحرك إلا بالسيارة لتملأ عيون الناس ، لتاشي اسخف ما في العادات والتقاليد . فابسط امرأة بين النساء تحسب نفسها مدى الحياة ملكة سبأ في ذروة عزها . والنساء لا يعلمن كم يكون الرجل مرتاحاً ومسروراً اذا سمحن له

والنساء لا يعلمن كم يكون الرجل مرتاحاً ومسروراً اذا سمحن له بان يعاملهن بلا تكلتف ولا مجاملات ، وكم يربحن من الهناء في هذه المعاملة .

كيف استطيع العيش داغًا مع امرأة واحدة ، لا تتغير ولا تتبداً كأني طير البجع ؟ وكيف يمكنني ان اسمع باستمرار قرقعة حقيبتها كلما فتحتها واغلقتها ؟ ان هذه القرقعة تثيرني فاكاد انفجر غيظاً ، كا كان يغيظني حفيف المروحة التي كانت احدى صديقاتي الاسبانيات تفتحها وتغلقها ثلاثين مرة في الدقيقة ، وكان هذا السبب الوحيد الذي اثار نقمتي علمها فهجرتها .

وادهى ما في الامر ان كل يوم من هذه الايام الضائعة التي تدسّر الفكر ، وتسحق الروح ، يكلفني مثات عديدة من الفرنكات ، من هذه الفرنكات التي تفض مشاكل عدد كبير من المحتاجين ، وتكفي لشراء الشاء مفيدة ...

 ان حاول كوستال ان يجعل من سولانج امرأة ذكية وممتلئة بالحياة ، وهي الخامدة الذكاء ، الخالية من الحيوية ، وبعد ان قال مثات من الكلمات العديمة الجدوى التي تركت في فمه طعم الطين والرماد ، عبثر في احدى مفكراته على كلمة لعزيزه الأب دي سان سيران ا هي : « اذا تحدث الكامن الى احدهم حديثا لا لزوم له ، ولا فائدة ترجى منه ، فهذا سبب كاف لنع الكاهن من اقامة الذبيحة المقدسة في اليوم التالي ، لأنه يكون في حال الخطئة » .

وما كاد كوستال يقرأ هذه الكلمة حتى قال في نفسه: • ما ابرع هؤلاء الكهنة ، ففي وسعهم ان يصالحوك بمثل هذه الاقوال الحكيمة مع الدين المسيحي مها تكن قليل الاكتراث بهذا الدين . حقاً ان حياة النسك في الدير اصفى جوراً وافضل مناخياً مسن الحياة الى جانب خطية ! »

غير ان كوستال تعمد ان يعامل سولانج باكثر ما يستطيع مسن الحرية ليعوض عما كان يحل به من السأم والغيظ، حتى انه كان احياناً يصافحها بيده اليسرى اذ يهم بالابتعاد عنها كأنه يريد ان يتهرب اكثر بما يريد ان يعطي من نفسه . ولم يعد ينظر اليها ، بسل اصبح يجتنب النظر اليها ، فثمة نساء يعايشهن الرجل ، ويضاجعهن ، ولا ينظر اليهن ، ثم لا يعرف منهن اكثر بما يعرف عن البحر مسافر امضى رحلته كلها في حجرته ، وما القي على البحر نظرة واحدة .

وكانت سولانج قد حافظت على تبرجها وعلى تلك التمشيطة التي تبدو فيها كأنها دامرأة شابة ، ، منع ان كوستال افهمها انـــه لا يطيق هــــذا التبرج ولا يحب هذه التمشيطة . وقد تمادى يوماً في صراحته ، فقال لها :

١ - ١٠٥١ الحقيقي جان درفوجياه دي هرران . لاهوتي فرنسي ( ١٥٨١ - ١٦٣٤ )
 خدم في دير بور رويال وكان له فيه تأثير كبير .

«قبل ان اقبلك نظّفي وجهك من هذا الطلاء» ، فلم تأبه له لأنها كانت تحب ان تبقى كا هي ، وتعتقد انه حان لها ان تفعـل مـا يطيب لها بعد ان تحملت ما تحملت من العذاب .

لم يعد كوستال يشتهيها جسديا ، وكان يعلم انها هي ايضا لم تعد تشتهيه . فالشهوة الجنسية تدعم الزواج الى حين ، اذ يقابل كل يوم من ايام الخصام او الصمت وصال يستغرق عشرين دقيقة من الليل . اما اذا تلاشت الرغبة في الحصول على هذا التعويض ، فكيف يستمر الزواج ؟ وفي هذه الغمرة من القلق، لم يشأ ان يخامرها ظن بان دماملها وشحوب وجهها هي سبب نفوره وبرودته . وقد ساوره الخبجل لكون حبه لها أقد تقلب لما ذبل جمالها . وتأثير مرة في اعماق نفسه لانه نظر اليها من قريب ، فوضعت يدها امام عينيه لتحجب عنه ما في وجهها من المغضون التي حفرتها السكابة . وفي مشل هذه المواقف كان يحتضنها ، ويداعبها باعصاب متوترة قليلة الاحساس كاعصاب مرضى جمياج ١ ، وليس في مثل هذه المداعبة شيء من المتعة .

ولما كانت تلقي رأسها الى وراء وتفتح فمها في اثناء الوصال ، كانت تخطر في باله افكار عجيبة ومضحكة ، كأن يقول في نفسه : د ماذا ؟ أتريد ان انتزع من فمها ضرسانخر فيها السوس ؟، كم يتعب المره نفسه حين يتظاهر بانه مغتبط بالوصال ، يجني منه المتعة الكبرى ! الى اي حد يتمكن جسده من تلبيته في تمثيل هذه المهزلة ؟ لا بد مسن يوم يجزن فيه هذا الجسد كالحيوان ويرفض العمل رفضاً باتاً .

يظل البعير على الناقة ربع ساعة مفكراً بغير ما يعمل ، فيضرب الجمال بالعصا ، فيعود الى عمل مرسلا جعجعة مدواًية ، ثم يعود الى

١ حاملة فونسية مؤلفة من ٣٣٠ قرية ودسكرة ومزرعة ، فيها مستشفى للمصابين بالامراض العصبية .

تأملاته السابقة ، فيضربه الجسَّال من جديد ويبعث فيه الحمية لمتابعة الجماع ، إلا انه لا يلبث ان يعود الى التأمل ...

وكان كوستال شبيها بهذا الجل . فقد اصبح الوصال سخرة مزعجة بالنسبة اليه والى سولانج مماً ، حتى كاد يقرف من عمل الحب ، إلا اذا كان يريد ان يغوص في الفجور غوصاً جنونياً لا مبرر له .

إلا ان الاحسان كان يفرض عليه هـذه التضحية ، كما يفرضها عليـه اللطف ، والواجب . فشيطان الشر يزبحر فرحاً وهو يحمل الشمعة فوق هذا التمرين البالغ ذروة الفظاعة .

في الساعات القليلة التي كانت سولانج تبتعد خلالها عنه ، كان ينقض على عمله انقضاض السكتير على الخر ، والمدمن على الخدرات . فقد كان جائماً الى العمل المنتج ، لأن هذا العمل كان ينقذه ، ففيه كان يلم الفترات التي عاشها مع سولانج ويصفتيها . ان الفن هو خلاصة الحياة ، يطهرها من حثالتها ونفاياتها ، ويقدم لها دما طاهراً نقياً . فلو لم يعمل في الصباح لما استطاع احتمال سولانج بعد الظهر وفي المساء دون ان يرض . ومن حسن حظه ان صفاء ذهنه وقدرته الحلاقة لم يفقدا شيئاً من قوتها ، فلا تكاد خطيبته تزول من وجوده ، ما عدا عمله الادبي الذي ديجها فيه ، حتى يعود رجلا قويا كا كان .

وكان يرجيء دائماً اطلاع سولانج على مجموعة صور اسرته ، ليؤجل حديثه معها عن ابنه . وقد تأخر في الكتابة الى برونيه . وخطر في باله يوماً ان يركب الطائرة الى لندن حاملاً كل ما لديم من رسائل سولانج ، وصورها ، وما كتب عنها في مذكراته الحيمة ، وان يضع هذه الاشياء تحت انظار ابنه ، وارب يحدثه ساعتين عن سولانج ، ثم يسأله : « أتريد ان اتزوج بها ? فاذا كنت لا تريد ذلك فأن الوقت لم يفت بعد ، واستطيع ان اهجرها ! » مع العلم ان برونيه كان في الخامسة عشرة والنصف من العمر ، وادراكه ادراك ولد في الثالثة عشرة او

الرابعة عشرة . غير ان هذه الفكرة ما لبثت ان تبخرت وتلاشت ، لانه لما خطب سولانج كان قد بلغ اقصى حد من حدود ارادته ، فاذا به الآن بترك امره لمشئة القدر .

وكان الخطيبان في هذه الاثناء يهبطان الى الاعماق ، كأنها غريقان ، وقد بدت على وجهيها ملامح عالم آخر ، ويغوصان في الظلمات ، لا يس احدهما الآخر ، مع ان المسافة بينها لم تكن تتجاوز بضعة امتار . وذات يوم ، لمعت في السماء بارقة امسل خاطفة ، فقد سأل احديهم كوستال ، وكان علجا كسائر علوج الحي الرابع عشر في باريس : «من هذه الفتاة الفاتنة التي رأيتك معها في غابة بولونيا ؟ » فادرك الكاتب ان بعضهم سيرى زوجته فاتنة ، قاعة وتباهى .

ان جميع الناس ينتقدون العالم ؛ والعالم راسخ في قلوب جميع الناس .

من اندریسه هاکبو سان لیونار ...

الي

**بیار کوستال** باریس

۲۲ كانون الثاني ۱۹۲۸

اني وحيدة! نعم ، وحيدة ، تعالى حالاً . هما انا افتح لك الباب . كم انت مقرور ، تفوح منك رائحة الشتاء والجليد المنعشة! يجب ان ادفسَنك . اخلع معطفك ، وقبعتك ، وعصبة عنقك ، لاراك جيداً ، يا من تصورته منه امد بعيد لاملاً به حياتي . احبك ان تحد اصابعك الحس معا الى قفازك الكبير المصنوع من الجلد والفرو ، فهذه حركة يختص بها الرجل القوي ... ماذا ارى ? اشرقت الشمس على الثلج! فلنخرج . انتظرني لحظة قرب سبيل الماء رينًا اغير ثيابي . اي ثوب قضل ان ارتدى ?

قريقي الصغيرة هادئة ، هادئة . اني مسرورة للفاية لأنك عرفتها اخيراً . جميل منك ان تكون مقداماً فلا تخشى ان يرانا النساس معـاً . فلنسر طويلاً حتى يرهقني التعب والتمس منك الرحمة . أمقرورة انا ? لا ، اني دافئة بسك. انا مستاءة لانك نظرت باعجاب الى ابنة جارنا برناردو؟ الفيرة شعور لا يساور إلا النساء التافهات. لا تخاطبني. انك لا تحدثني إلا عن نفسك. وما الذي اود ان أعرفه عنك بعد ? اني اعرفك كا اعرف جيبي . جل ما اريد ان احتفظ بك قليلا ، لا لشيء إلا لانتعش بسك ، لاحس باني احيا ملتصقة بسك . لنسر صامتين . فانت الرجل الوحيد الذي لا اشعر بالسأم وانا الى جانبه . وكيف يجد السأم الينا سبيلا ما دمنا نحيا ، نحن الاثنين ، وروحانا متعانقتان ؟

انك تجعلني سعيدة ، في منتهى السعادة ، وانت على حـق ، فقــد اصبحت جديرة باحسانك . ما ألذ هذا اليقين بانك فهمتني اخيراً ! فقد ادركت ، بعد تردّد طويل ، انك تحبني .

الحياة جملة!

تقام اليوم حفلة ، في قرية مجاورة لقريتنا ، احتفساء بعودة ابن عمي من الحدمة العسكرية . واني مضطرة الى صحبة عمي لتمضية يومي الاربعاء والخيس فيها . وفي هذين اليومين ساهجر قراءة «سانت بوف» والاستماع الى الراديو ، وسالتقى عدداً كبيراً من ابناء الاعمام والاخوال .

يقال ان معاشرة البسطاء تربح النفس من اتعابها . في هدا القول هراء . فقبل ان احبك كنت احتمل هذه السخرة بشيء من الصبر ؟ اما اليوم فانها ترهقني ، ولا اقوى على احتالها طويلا . يوم الجمة اعود اليك ، فنقوم بنزهة ثانية .

اقبلك .

Í

( وضعت هذه الرسالة في الملف الخاص بها من غير ان 'يفض غلافها )

كان كوستال مدعواً لتناول الغداء في منزل سولانج. فقد عقد خطبته منذ عشرة ايام ولم ير السيدة دنديو ، خلال هذه المدة ، إلا مرتين ، عند الكاتب العدل ، ولم يتحدث اليها إلا في شؤون « الاعمال » .

اما اليوم فانه يواجه موضوعاً دقيقاً اعتبره في بادىء الامر بسيطاً ، وحاول معالجته بشيء من المرح ، غير انه احس ان هذا الموضوع مهم ، وانه يتطلب معالجة جديّة ، وخلاصته هي : كيف يدعو حماتمه عندما يخاطبها ؟

أيقول : « يا امي ! » لهذه المرأة الحمقاء ، المغمورة ، المبتذلة ? لهــذه الكراكوزة ? لهذه البغلة ?

ما إن بلغ هذا الحد من تفكيره ، حتى جعل يخاطب نفسه قائلا : ولست من السخافة بحيث اعتبر كلمة : « ام » ، مقدسة ، ففي العالم نساء من مختلف الاصناف والطبقات ، واكثرهن امهات . اذاً ، في العالم امهات من مختلف الاصناف والطبقات . إلّا ان امي كانت من النوع الممتاز ، فكيف انادي هذه الغريبة كها كنت أنادي امي ؟هذا ما لا اريده ، وما لا استطيعه . فكلمة : « ماما » ، لا تخرج من بين شفتي اذا اردت توجيهها الى السيدة دنديو . اذا قلت لها : « يا سيدتي العزيزة » ، اهنتها ، واذا ناديتها : « يا صديقي العزيزة » ، أتجاوز حدود العلاقة القائمة بيننا ، لاننا لم نصبح بعد « صديقين » . فما العمل ؟ الحل" الرحيد الذي لا ارى

سواه هو ان لا اناديها مطلقاً. أفليس هذا الحل منطقياً ومريحاً ? »

وكان ذلك الغداء فترة عذاب مرير بالنسبة الى كوستال ، لأنه عجز هذه ألمرة عن الهرب الى عمله ، وعن الغوص في التعب الحلّاق ، فاستلقى على سريره ، على هذا السرير الذي كان منذ ساعات ينام عليه ويحلم بتينك المرأتين . فالاشباح الهيفة التي تقض مضاجعنا ليست اشباح الموتى، بل اشباح الاحماء .

جلس يفكر بانه من الضروري ان يحدد موعد الزواج ، وبانه لا بد من اتخاذ قرار نهائي بشأن برونيه ، فقال في نفسه وهو يتميز غيظاً : «ما الداعي لهذا التعب؟ لماذا افرض على نفسي ما لا اطبق ؟ لا ارى لهذا الزواج مبرراً » .

في بداية هـنه الازمة ، كان الخطيب المرتمي على سريره من شدة العياء يعلل نفسه بالأمل ، فتشرق على وجهه ابتسامة عابرة ؛ اما الآن فقد توارت تلك الابتسامة لانه احس بانه مريض ، مريض في جسده ، وربما كان سبب هذا المرض ما يعاني من الاضطراب الروحي ، او تلك السيكارات التي كان يدخنها بلا انقطاع منذ ثلاث ساعات ، وهي مصنوعة من تبغ ردى، طعمه كطعم شعر القفا .

نهض ليتناول زجاجة الكولونيا ، فرأى صورة وجهه في المرآة ... ففي عشرة ايام اكتهل هدذا الرجه وكاد يشيخ ، وارتسم في قساته طابع الكآبة .

قسال يخاطب نفسه: « سأهزل بينا هي تسمن . هذه سنة الطبيعة ، فاتصالي بها يصب فيها ما يذهب مني » .

ورأى نفسه دميماً ، فقال : « لا ، لا تستطيع ان تحبني ، وكل ما نقوم به مهزلة ، لا يكن ان يكون إلا مهزلة سخيفة » .

واحس بدوار ، واكفهر" وجهه ، فاستلقى على سريره من جديد وهو يقول : ديجب ان اسكر قبل ان اذهب الى مكتب الشيخ لعقد الزواج؛ فقد تستيقظ في غريزة المحافظة على البقاء في اللحظة الاخيرة؛ وقبل فوات الأوان. لو كنت استطيع القول؛ كا قلت مرات عديدة: دهذه فترة على هامش الحياة لا تلبث ان تزول » لكان يهون الأمر؛ ولو كان الزواج صحبة رجل جلف في القطار تنتهي بعد عشر ساعات ؛ لخف عبء المصيبة ؛ لكن لا ، فسترفض سولانج الطلاق ، واني اقرأ هذا الرفض في وجهها منذ الآن ، واراه في تبدل هندامها ، وتغير تسريحتها وخطها . ومن المحتمل ان اتعلق بها في النهاية لكثرة ما اعطيها . اني اغذي العطف الزهيد الذي اكتبه لها ، ولو تركته وشأنه لتلاشى واراحني من وقره ؛ غير اني قويته بالاحسان كا 'يقوسى المعدن بمعدن آخر لتصنع منه النقود ، وتكون نقوداً متينة . ان الشر مقيم في " ، وهو هذا الاحسان الذي ارزح تحته فيسحقني » .

انتصف النهار ، ولم يكن كوستال قد اغتسل بعد ، ولا حلق ذقنه ، ولا ارتدى ثيابه ، فنهض ثانية ، إلا انه اضطر الى الاستلقاء على سريره من جديد .

ما لها من مأساة!

كيف يفرض على نفسه العيش مع اناس ، لو اقام معهم ساعة " وقت الفداء لاضطر الى ملازمة الفراش وعلى وجهه اصفرار الموت ? كيف ينزلق الى هذا المصير الرهيب ، ما دام الوقت لم يفت بعد ، وما دام يستطيع ان يقول : « لا » ، فينجو بنفسه ?

اتصل هاتفياً بالسيدة دنديو ، واخبرها انه سيتأخر لانه متوعك ، فظنت انه لن يأتي ، اذ كثيراً ما كانت تلجأ الى هذه الحيلة ، وتزعم انها مصابة بألم في معدتها كيلا تتناول الطعام من زوجها عندما تكون ناقمة علمه .

إلا ان كوستال صب ماء بارداً على صدغيه ، وتنشق كولونيا ، فانتعش ، وفي الساعة الثانية عشرة والنصف استطاع ان ينتسل ،

وفي الساعة الواحدة والنصف وصل الى بيت سولانج ، فاستقبلته السيدة دندير قائلة :

- اعتبر هذا البيت بيتك منذ اليوم.

فلزم الصمت ، لان هذا القول من النوع الذي لا جواب له إن لم يكن خارجًا من اعماق القلب .

وكان على احدى الطاولات اطسار" يحتوي صورة كوستال وصورة سولانج. فبعد ان قال الكاتب: «نعم » بيوم واحد ، طلبت السه السيدة دنديو صورة من صوره لم تنشر في الجرائد ، ووضعتها في هذا الاطار الى جانب صورة ابنتها . وامام هاتين الصورتين الزاخرتين بالمعاني الرمزية ، راح يفكر بذلك الد «هو » وتلك الد «هي » اللذين اكتشفت صورتاهما بالفسيفساء في خرائب بومبايي . اما هي فمومس ، واما هو فعلج . انها مثال الزوجين الابديين منذ القدم . وهما ، بالنسبة الى الحياة الزوجية ، كاوحة « عائلة كارلوس الرابع » لغويا بالنسبة الى الحياة ال

اما في ما يختص بشؤون المعلف فكان كل شيء على ما يرام . فقد ارادت السيدة دنديو ان تجمل من همذا الفداء وليمة الخطبة ، فاعدت الكافياد ، والدجاج ، والكمء ، وزجاجات من الخر مغرية تشير الشهية . فالناحية المادية من المأدبة لم يكن عليها غبار ؛ اما الناحية المعنوية فكانت مؤسفة ، كا هي الحال في الافلام الاميركية . وجعلت السيدة دنديو

١ - فرنسيسكو دي غويا ( ١٧٤٦ - ١٧٤٨ ) مصور اسباني كبير اشتهر برسم اللوحات التاريخية ، رمنها لوحة عنوانها « كارلوس الرابع وعيلته » . والممروف عن كارلوس هذا انه كان عاملاً اسبانيا اقترن بابنة عم ماري لويز دي بارم وخضع لسلطانها وسلطان صاحبها الداهية غودوي الذي قرض استبداده على المملكة . وقد تناؤل كارلوس عن عرشه وتاجه لنابوليون بونابرت عام ١٨٠٨ ، واعتكف في روما حيث وإفاء الاجل . وكان مثال الرجل الذي حطمته عيلته .

تروح؛ وتجيء كالبغلة النشيطة ؛ وتبدي اهتامها بكل شيء . اما سولانج فكان وجهها متجهما ؛ متوتراً ؛ كاكان يوم زارها كوستال للمرة الاولى ؛ فمثلت دور الفتاة التي لا تعرفه ؛ ومثل دور الرجل الذي لا يعرفها :

- صباح الخير ، يا آنسة ،
- صباح الخير، يا سيد.

وما إن تبادرت هـذه الذكريات الى ذهنـه حتى زبجر في سرّه: « ليت الارض تنشق وتبتلعني! » إلا انه ما لبث ان غنم شيئـًا من الطمأنينة وراحة البال لما تبيّن له ان المرأتين لا تريـدان التحدث عن الزواج .

وبعد الغداء، ساد بينهم صمت مزعج، ولم يجد احد ما يقوله. ولا عجب، فهذه قاعدة عامة في الصالونات والاستقبالات الاجتماعية.

وكانت المرأتان قد فكرتا بكل شيء ، فاعدتا الراديو والفونوغراف لهذه المناسبة ، وادارت السيدة دنديو اسطوانة لموزار ١ ، ثم نظرت الى ما حولها متحدية ، كأنها تهدد بسحق من يحتج على ذرقها الرفيسع . فاذعن المدعوون الاننا عشر لقواعد العرف والعادة في تذوق الفن ، وتعليقت انفاسهم بالانغام المنبعثة من الفونوغراف . ولم يكن من المحتمل ان لا يعجب احد بموزار من اناس عام ١٩٢٨ . ففي هذا العام ، كان اقطاب الفكر يعظمون

١ مد ولفانغ اماديوس موزار ( ١٧٥٦ - ١٧٩١ ) موسيقار نمساوي ، ومن اعظم المؤلفين في هذا الفن ، خصوصا في التعبير الموسيقي عن المآسي . اشهر مؤلفاته : « عرس فيفارو » ، و « دون جوان » ، و « الناي المسحور » ، و « نشيد الموت » الذي نيعزف في المآتم . وله إيضا سمفونيات دينية عديدة . كان سيداً كبيراً من سادة النغم . توختى في تآليفه الصفاء ، والاناقة ، فبلغ ذروة العظمة من خلال اللطف والبساطة .

راسين ١.

وحاولت سولانج ان تنسجم مع ذلك الجو الحافل بالوقار الموسيقي ، فجعلت تداعب قطتها الرمادية ، فارسلت همدرة ملات بها القاعمة ، وراحت تتأمل صاحبتها كا يتأمل المؤمن لهيباً مقدساً . إلا ان هذا الجلال لم يحل دون اهتام الفتاة بنفسها ، فاخذت توجه الى كوستال ، من حين الى آخر ، نظرات خفة كنظرات البنات الصغار والعجول ،

وانفجرت السيدة دنديو مؤنسّبة : « دعي هذه القطة وشأنها ! » فخيّل الى الكاتب ان ام سولانج عادت الى الماضي ، اذ كانت تمقت زوجها ويعتلج في نفسها الغيظ كلما رأته يداعب القطط بلطف ومحبة .

وأخيراً ، تفتق ذهن السيدة دنديو عن اكتشاف ناجح : لم تجد كلمة تقولها ، فتناولت احد كتب كوستال وشرعت تقرأ فيه بصوت مرتفع مقطعاً كانت تقول انها « تعمده » .

امــا الكاتب فراح يسائل نفسه : « الى متى تستمر هــذه اللعبة ؟ » واغمض عينيه من شدة العياء . فبعض الكتــّاب يعتبرون قراءة كتاباتهم بصوت مرتفع ضرباً من الفحش والفجور .

وأطبقت السيدة دنسديو الكتاب متهلئلة : «عظيم ! مسدهش!» ثم عبرت عن اعجابها بصيحات مدوية تسدل دلالة ساطعة على انها من سدات المجتمع الحقيقيات ، وقالت لكوستال :

والآن ، أتسمح لي بان اسألك ما تعني بهذه الجلة التي لم افهمها
 جيداً ؟

۱ - جان رامين ( ۱۹۲۹ - ۱۹۹۹ ) شاعر فرنسي اشتهر بنظه المآسي السرحية . كوش حياته للسرح ، ووضع « اندرماك » ، و « بريتانيكوس » ، و « بسيرينيس » ، و « بايزيد » ، و « ميازيدات » ، و « إيفيجية » » و « فيدر » ، و « استير » ، و « عَتَـالْيَنَة » , وتعتبر هذه المسرحيات مثال الكمال الكمال الكلاسيكي بسهراتها ، ووضوحها ، وتسلسل حوادقها تسلسلا طبيعيا .

وقرأت الجملة من جديد ، فلم يتذكر الكاتب فوراً ما عنى بها ، لأنه كتبها منسذ عشر سنوات ، ولأن السيدة دنديو قرأتها وحدها فانتزعتها من سياق الحديث الذي وردت فيه . فاعترف بكل بساطة بانه لا يتذكر ما عنى بهذه الجملة . وكان في اعترافه كأنه يخاطب اناسا اذكياء . فانفجرت المرأتان ضاحكتين ، فادرك ان الام وابنتها لا تتحسسان الجو الذي يعيش فيه ، ويتنفس هواءه ، ويحيا به .

وتذكر جملة قالتها سولانج لامها يوماً ، ونقلتها الام اليه بكل امانة ، وهي : « لو كان بقالاً يبيع بضاعته بالجملة لاحببته كما احب الآن . وكم افضال ان يكون بقالاً ، لأن عدد النساء اللواتي يطاردنه يصبح اقل مما هو الآن ... »

وكانت السيدة دنديو مضطرة الى مغادرة البيت ، فبقي الخطيبان فيه وحيدين .

اذا كانت عبارة: « متى نلتقي ؟ » مدمرة للاعصاب ، فان عبارة : « ما الذي يجب ان نعمله الآن ؟ » ، لا تقل عنها قدرة على التدمير .

اقترحت سولانج ان يذهبا الى منزله لترى مجموعة صور تمثل المندسة المصرية القديمة كان قد حد لهم عنها ، فقال في نفسه : « من البديمي ان الاهتام بهذه الهندسة لا يخطر في بالها ، إلا انها تريد ان تقتل الوقت ، وان تنظاهر بانها تهتم بما يهمتنى » .

ومضت الى غرفتها لترتدي ثيابها . وكانت حتى ذلك الحين تحظر عليه دخول هذه الغرفة لخجلها بما فيها من اشياء حداثتها التافهة التي كانت متشبثة بها لا تستطيع الاستغناء عنها ، ناهيك بما فيها من قلة الترتب والفوضى الدائمة .

اما هو فقد راودت ذهنه النظرية التالية : وتعتبر سولانج هذا المكان مقدساً اكثر منها . وإذا كان بين الناس من لا يحترم نفسه ، فإنه يحترم ، ولا ريب ، الادوات التي تستعمل لاقامة الشعائر الدينية ، وينقل الى

الاشباء الخارجة عنه الاهتام الذي يجب ان يحصره في نفسه ٠.

وختم نظريته قائلاً : «كثيراً ما وضعت برنامجاً لعملي ، وحدّدت فيه اوقاتي بكل دقة ، فاصبحت عبداً له ، اكره كل جديد غير منتظر حتى لو كان موافقاً وممتماً » .

ربينها كان في منزله يتصفت مجموعة صور الهندسة المصرية ، خطر في باله ان ينتقل الى مجموعة صور اسرت. واشتدت رغبته في عرض هذه الصور اشتداد دوي القنبلة الهابطة من الجو ، ثم انفجرت القنبلة ، واتشخذ القرار الحاسم ، فجىء بالمجموعة وبوشر تصفتحها .

فلما رأت سولانج صور ابريه وجدوده ، قالت فيهم اقوالاً حسنة ، وتكلمت عليهم بعذوبة ولطف ، وبقدر ما كان كوستال يقلب الصفحات ، كان يشعر بهدوء عجيب يصعد من اعماقه ، هدوء غامض الاسباب ، مجهول العوامل ، احس الكاتب فيه كأنه يقوم بمباراة ركض على مسافة مائة متر ، لا يتنفس ملء صدره إلا في نهايتها .

واخيراً قلب احدى الصفحات ، فظهرت صورتان من صور ابنسه ، فقال :

هذا ابن احد اعمامي . يقولون انه يشبهني واني كنت مثله ايام َ
 حداثتي ، فما رأىك ؟

لا! كنت ، ولا ريب ، اجمل منه بكثير .

- ألا يعجبك ؟

- اقول بصراحة: لا. ففي ملامحه ما يدل على انه اناني ، يحاول الحصول على ما لا يستحق ، وهذه صفة لا تعجبني .

فقلب كوستال الصفحة .

واحس بهدوء عميق شامل اسبخ عليه فيضاً من الارتياح والطمأنينة . وكانت هذه طمأنينة تجتاز مدخل الميناء فترتاح من العاصفة .

وتذكر ، في هذه اللحظة ، جملة قالتها له في جنوى : « من حسن

حظك ان ليس لك ابناء ، . ولو كان ثمة من يراقبه لرأى ان وجهه ، الذي كان بالامس متجهما ، متوتترا ، كنيبا ، قد اشرق ، وصفا لونه ، وفاض عليه البشر ، كوجه شهيد في اللهيب ، يبتسم عندما يلفظ الروح مستبشراً برؤية وجه ربة .

وللمرة الاولى، منذ عودته من جنوى، ضمَّ سولانج الى صدره بحرارة وحب حقيقيين · في اليوم التالي ، كان كوستال ينتظر وصول سولانج الى مسنزله في الساعة الخامسة بعدد الظهر ، وكان قد وجّه اليها صباحاً برقية هذا نصها : « تعالى الى منزلى الساعة الخامسة بعد الظهر ، وكوني شجاعة ، يا صغيرتي . فساطلعك على خبر مزعج جداً بالنسبة اليك » . ثم قطسع خط الهاتف .

وكان كلما تذكر وجهها ، خيسل اليه ان هذا الوجه عائم على سطح الماء ، وان فيه نظرات توسل واستجداء تقول : «رحماك القذني ! » غير انه كان يضربه بالمجداف ليغرقه في اللجة ، ويقول لنفسه : « اجل ، اني اقتلها ! » ونظر قليلا الى المرآة ، ثم استطرد قائلا : « ان وجهي لوجه قاتل ، وعملي وحشي فظيع ، لكني على حق . اني مائة مرة والف مرة على حق في اقدامي على هذا العمل ، ولا بد لي من تفضل نفسى علمها لاني لا احبها » .

وقرعت الباب ، فراح يفتحه لها . وكان شديد التأثر . إلا انه لم يستطع الحفاء ابتسامة عريضة شاعت في جميع قسمات وجهه . ولم تكن ابتسامة عطف ، بل ابتسامة لهو وعبث ، حتى انه وقف لحظة وراء الباب قبل ان يفتحه لمعد الى ملامحه شيئًا من الجد والرصافة .

ثم فتح الباب ، فاذا بسولانج غير متبرَّجة ، لا بودرة ولا حمرة . فادرك انها فهمت غايته من دعوتها , وجمد كلاهما لحظة ً كن اصيب بجرح،

فوقف ينتظر ظهور الدم.

وفي صمت تام ، بلا سلام ولا كلام ، قادها الى غرفته . وكانت الكهرباء مطفأة ، فلم يشعلها . وتهالكت على احد المقاعد خائرة القوى تلك التي حد قت يوما الى قرص الشمس ، وتدلت حقيبتها على ساقيها ، م سقطت على الحضيض . فجثا الى جانبها ، وجعل يقبسل يديها الباردتين ، وقد بدت فيها شرايين شديدة الزرقية كأنها انهار متعددة الفروع والروافيد تمر تحت جسر سوار الساعية اليدوية ، فخيسل اليه انها قطة فقدت جراءها ، فجلس يحك رقبتها لتنسى همها وتهمدر .

ورأى على حذائها الاسود غباراً باقياً من اليوم السابق ، فقال في نفسه: « انها مهملة ، وبيتها خال دائماً من الترتيب » . ثم لثم وجهها مرات ، فما بادلته قبلة واحدة ، ولم يدر أناجم جودها عن الاستياء ام عن الانهيار التام ?

وكان وجهها ابيض في الظلام كعبل الجليد في الليل . فالضربة التي تلقتها على رأسها جعلت نظراتها شاردة ، مضطربة ، عميقة الغور . وما كان اجمل الحركة التي عبرت بها عن حزنها مرات عديدة ، اذ رفعت ذراعها قليلاً ثم تركتها تسقط على مسند المقعد في صمت ثقيل . اما الرجل فحين يقوم بمثل هذه الحركة اليائسة يشد بقبضته كأنه يريد ان يلحم .

وكان كوستال بارعاً في تخفيف حدة التوتر كلما تأزمت الاحوال ، يستدرج المرأة الغاضبة بلطفه وكياسته حتى تبتسم على الرغم منها . اما حيال حركة سولانج المعبرة عن اقصى حدود اليأس ، فقد احس بعجزه ولزم الصمت . لكنه لم يلبث ان احس بان جفونها مبله بالدموع ، فقطع الصمت قائلًا لها : « اذا كنت ترغبين في البكاء فلا تكبي نفسك » . فنهضت فوراً ، وانطرحت على السرير . انطرحت على بطنها كالفتيات

الصغيرات ، واجهشت في البكاء ، ثم صاحت :

- لا ا لا الا ارتد ا
- ما الذي لا تريدين ?
- لا اربد أن اخسرك ا

وانهالت عليه تقبّله ؛ وتتامّس بيديها قسات وجهه ، وتداعب شعره ، وتدخل يدها بين سترتـه وقيصه ، وكلما همس في اذنها : « يا صغيرتي الحبيبة ... » ، اجابت بكلمة واحدة : « نعم ... » وهكذا الهر ، كلما خاطبته الحباك بمواء واحد قصر .

فمست في اذنه بصوت خافت يكاد لا يسمع :

- قلبي ... قلبي غريق !

تلاشى كل ما كان فيها من القساوة خلل الايام الاخيرة ، فغدت تذوب لطفاً وعذوبة ، ككلب يحس بانه يموت ، فيهز ذنبسه في حركه وداع مؤثرة .

و کانت تعلم ان کل شيء قد انتهی ، فشعرت بان حبها يزداد احتداماً بعد ان خف ، نوعاً ما ، على اثر عودة كوستال من جنوى .

كانت تحبه بقوة ليساعدها حبها على المضي في عذابها الى آخر حدود اليأس، وكانت تحبه لانه لم يعد حملًا وديمًا بين يديها، بل جعل يقاومها واصبح سيدًا من جديد .

ولما توقف عن الكلام ، بعد ان سرد اقواله المعروفة ضد الزواج ، كأنه يخاطب نفسه في حلم ، قالت له :

- أتذكر قول بولس في كتاب ، عطلة الصيف » : «مها تمن في تعذيبي ، فأن آتي عملاً يسيء اليك » ? هذا ما اقوله لك الآن . مها بذلت من المحاولات فلا استطيع ان استاء منك ، ولا ان انقم عليك . لا اقوى على قهر حبي لك . كان يجب ان تكون شريراً معي لانجو من هذا الحب ، لكنك لم تكن قط شريراً ...

اجابها بهدوء :

- انا ايضاً غير ناقم عليك.

وكان يفهم جيداً ما يقول ، إلا ان سولانج لم تفهم ، فانتفضت قائلة :

- ما كان ينقصني إلا ان تنقم على"!
- كنت استطيع ان اكون شريراً اكثر مما كنت ، لو استعملت ما اعطيتني من السلطة في سبيل الشر . إلا اني اعطيتك نواة احلام عذبة لايام شيخوختك . وسترين كم ستكون احلامك جميلة يوم تفرخ هذه النواة وتزهر . أريتك بلدانا لا تعرفينها ، وعلمتك في الحياة ، وجعلت ليك مصيراً . بفضلي انا اكتشفت نفسك ، وغصت في طبيعتك حتى بلغت اعماقها ، بينا هناك نساء كثيرات ما برحن تائهات على الطرق يبحثن عن نفوسهن .
- هذه الحالة التي اوصلتني اليها هي التيه على الطرق. وكم يؤلمني التفكير بانه كان من المحتمل ان نجد معا السعادة في الزواج، وباننا لم نقم بهذه التجربة، وباننا تألمنا وتعذبنا سدى !
- لم تتألمي سدى ". فالرجل وحده يتألم للاشيء ' لا المرأة . أجل ' عذ "بتك ، فاذا تريدين اكثر من هذا العذاب ? أن المرأة بحاجة دائمة الى العداب . من يحرمها العذاب يقتلها . وثمنة نساء أصبن بالجنون لانهن لم يتعذبن ، اعني لم يتعذبن عذابا طبيعيا . لو استطاعت النساء ' يوما ما ، أن يلدن ابناءهن بلا ألم لفقدن عطف الامومة ومحبتها . لذلك ترين جميع النساء تقريبا شقيات . وهذا افضل لهن . وبعد ' فا قيمة يأسك ? فكري باللايدين النانية من البشر الذين هلكوا في الحرب . فكري باند كان من الممكن ان تموت امك ، بدلا من اهتامك بروال رجل من حياتك لا تعرفينه إلا منذ ثانية اشهر .

- ألا بكفيني عذابي حق تزيده مجديثك عن موت امي ?

غير ان حركاتها كانت تناقض اقوالها ؛ لانها كانت توبخه وهي تداعب وتقبّله ، وتدير اليه وجها يشع بالحب والاخلاص . إلا انه لم يكن يفهم هذا النوع من التمبير . قالت له :

- كنت ' ايام حداثتي استنكر عمل القديس مرتينوس لانمه لم يمطر الفقير إلا نصف ردائه . مما الفائدة من نصف الرداء ؟ وانت لم تمطني سوى نصف ردائك . وهذا لا يجوز . كان عليك ان تعطيه كله او لا تعطى منه شدئا .

- اعطبت ما استطعت .

ولم يكن صادقاً ، لانه اعطاها ما استطاع بقدر ما رأى انها تستحق العطاء .

استطردت قائلة كأنها لم تسمع جوابه الاخير:

- لو عشت الى جانبك لكانت لي شخصية لا استطيع تكوينها وانا بعيدة عنك . لولاك لكنت شيشا زهيداً . همذه حقيقة اعرفها واعترف بها .

وبعد سكوت قصير ، استأنفت حديثها قائلة :

لكنى اساوى شيئًا على كل حال!

- ماذا تريدين ان افعل لاجلك ? أتريدين ان نتابع علاقاتنا كا كانت ؟ اسمي : اني اقترح عليك ان نحقق جميع المشاريع التي خططناها لمستقبلنا ما عدا الزواج . وبكلمة اخرى ، اني مستعد ان اخصص لك غرفة في منزلي تقيمين فيها بضعة ايام كل اسبوع . وهذا يعني الزواج بكل ما فيه من المعاني ، من غير تحديد موعد للعقد الرسمي .

- تريد ارَ اكون خليلتك ! طبعاً ، هـذا الحل يوافقك انت ، اما انا فانه يهدم حياتي ، اكاد لا اصدق انك جهاد في هـذا الاقتراح .

- أولست خليلتي منذ ثمانية أشهر ?
- لم اساكنك قط، في باريس على الأقل ، اما في جنوى فلم يكن احد يعلم حقيقة امرنا. وليست هذه المساكنة بمكنة هنا... ثم ، يوم اقمنا في جنوى كان يمكن القول اننا خطيبان ، اما الآن فلا. لا ريب عندي ان ثمة نساء عديدات يقبلن باقتراحك ، فكن واثقا باني لست من طبقتهن . لست مستعدة ان اكافيء امي على عطفها وتفهمها وتساهلها بقبول هذا النوع من الحياة الذي يجعلني واياها على هامش الحياة ، ويوصد في وجهينا جميع الأبواب ، ابواب اسرتنا وابواب المجتمع جميعاً.

يحتل نفسه من جديد .

واستطردت الفتاة قائلة:

- وفضلاً عن ذلك ، فان عمي «ميركادياه » يجرم امي ارثه اذا علم اني اعيش معك بلا زواج . من المدهش انك لا تفكر بهذه الامور . فسن هن النساء الحمقاوات اللواتي عرفتهن في حياتك ، يا صديقي المسكن ?

'يستخلص من هذا القول ان الآنسة دنديو كانت تتحدى التقاليد وقواعد اللياقــة اذا رأت ان هــذا التحــدي ضروري للحصول على الزواج ، ثم تصبح بورجوازية محافظة اذا كان الحب وحده يدفعها الى التحدي .

و سُرَّ كوستال بانه اكتشف فيها همذه النزعة الانتهازية ، فقال لها بعذوبة ولطف :

- يبدو لي هذا الكلام جديداً بين شفتيك ، ولا استطيع إلا ان اوافق عليه . وعلى هذا فلم يبق عليك إلا ان تتزوجي . أتريدين ان ابحث لك عن عريس ?
- ـ أمجنون انت ؟ ستمضي سنوات وسنوات قبل ان اتزوج . فن

يدعوني الى الزواج الآن كمن يطلب الي" ان احمل وجهي مبروماً الى وراء الى ناحية الظهر. الزواج بك هو الوحيد الذي لا اعتبره نوعاً من الموت. وليست المأساة الحقيقية في انك لا تحبني ، بل هي في كوني لا استطيع ان احب سواك. كم من النساء لم يلتقين قط برجل ذكي ! اين اجد رجلاً مثلك يتمتع بهذا الجوهر من النضج في هذا المظهر من النضارة والرواء ؟ ابن اجد رجلاً يفهمني ?

هذه الصيحة الاخيرة ، التي تحدث تأثيراً عميقاً في النفس لو اطلقها رجل من وزن ارسطو ، او من مستوى هنري بوانكاريه ، جعلت كوستال يشمئز لانه سمعها من فتاة عادية . وكان متأثراً في تلك اللحظة ، فغاص في بئر من الكآبة كثيراً ما تحاول النساء طرح الرجال فيها ، كلما حاولن جعل معاملة الرجال لهن جلدية ، فتبوء محاولتهن بالاخفاق .

وكان كوستال من ابعد الرجال عن الرغبة في « تنشئة » النساء وتعليمهن فنون الحياة ، فلم يفكر قط إلا بتربية ابنه . وكان اهتمامه حق بهذا الابن متقطعاً لا لحمة له ولا مثابرة فيه . وقد أثترت فيه سولانج لما قالت له : « اشعر الى جانبك بان لي شخصية مرموقة » ، لانها لم تكن كذبة في مديمها هذا ولا متزلفة . اما الآن فقد اصبح هذا القول يزعجه ، لانه يذكره بالمقالات المضحكة التي تنشرها الصحف في صفحتها النسائية ، ويرد بها قلم التحرير على رسائل القارئات بامضاء « المرشدة سيلفيد » ، او ويرد بها قلم التحرير على رسائل القارئات بامضاء « المرشدة سيلفيد » ، او « ابنة العم حنة » ، ليعلم « الاخوات العزيزات » كيف أيكو "ن " شخصياتهن .

د فيلسوف يُوناني ( ٣٨٤–٣٢٣ ق.م. ) كان معلم الاسكندر المقدوني الكبير وصديقه .
 له مؤلفات عديدة في المنطق والسيامة والطبيعيات والفيزياء ، ويعتبر رائد الفلسفة الكلاسكنة .

٣ - عالم وياضي فرنسي من اعظم علماء عصره (١٨٥٤ – ١٩١٢ ).

وهذه المحاولات التي تبذل لاعطاء المحلوقات التافهة شيئًا من الاهمية هي من الاعمال التي تثير الدهشة وتدعو الى الرثاء.

قال لها:

أتعتقدين اني فهمتك؟

فاجابت :

بكل تأكيد!

فاستولى عليه الذهول ، لأنه لم يكن يجد فيها ما 'يفهم او لا 'يفهم . ثم سألها بكثير من اللؤم :

- أمختلفة انت الى هذا الحد عن سائر النساء؟
  - ألم تامس في هذا الاختلاف بعد ؟

فكر كوستال بان كل امرأة تحسب نفسها مختلفة عن سواها مها تكن شبيهة كل الشبه بجميع النساء ، فقال لسولانج:

- ليس المهم ان تكوني مختلفة عن النساء الاخريات ، بل ان تكوني مختلفة عن نفسك . اما انت فتظلين دائمًا ما انت ، لا تتغيّرين مقدار ذرة . وكان في الغرفة وعاء فيه ازهار تتساقط اوراقها كرجل يرمي نساء

ـ ما اسخف تصرفات المرأة!

من حماته ، فاستأنف كوستال حديثه قائلا :

وخطر في باله ، كما يخطر في بال جميع الرجال ، ان سولانج مستعدة لان تستسلم لكل رجل يشتهمها ، لانها استسلمت له ، فقال :

- ان المرأة لا تتعلق بالرجل الذي تحبه إلا اذا كانت خالية من الذكاء. فكوني ذكية قليلا كالهر الصغير الذي يرى الباب مشقوقاً ، فيفتحه بيده ليخرج. اجل ، تعلي كيف تخرجين . ففي العالم رجال كثيرون مثل كوستال يستطيعون الانسجام معك على احسن ما يرام . اما نحن فمن الواضح ان احدنا لم يولد للآخر . وفي وسعك ان تكوني على حذر في المستقبل ، برفع النظر عن الفوائد التي جنيتها من تجربتك

معي . كان الآخرون يفكرون عوضاً عنك حتى الآن ، فعليك منذ اليوم ان تفكري بنفسك ولنفسك . فالغاية التي تسعين اليها ليست الحب ، بل الزواج . وانا مستعد ان اشترك معك في خيانة زوجك بقدر مائن .

- واذا احسست اني لا استطيع ان احيا حياة مزدوجة ؟ فانت تعلم اني لن اخون زوجي مهما يكن الامر ، فليس هذا سبيلي في الحياة .

ـ وماذا تريدين اذاً ؟ ماذا استطيع ان افعل لاجلك ؟

وخطرت في باله فكرة رجل، فكرة غليظة ، خشنة الى اقصى حد، الإ ان الحوادث التالية اثبتت انها فكرة ممتازة ، قال :

- تعلمين اني واثق كل الثقة باننا لو تزوجنا لما كان لنا مفر مسن الطلاق ، فقد كنت احلم بالطلاق بقدر ما احلم بالزواج ، فالطلاق هـو العمل الاساسي والأهم في الزواج ، عليه يجب ان نلقي اتكالنا ، واليه يجب ان نوجه اهتامنا ، واني لأرجو ان تجعله الكنيسة سراً مقدساً كلزواج ...

ابتسمت له ، فسر"ه هذا الشماع من نور الشمس بعد فترة طويلة من الظلام ، أذ حسب ابتسامها دليلاً على الانشراح كما يعتقد علماء النفس ؟ أكن ليس بين السخفاء من هو اسخف من عالم نفساني ، أفلا يبتسم المرء احياناً من شدة الألم ?

واكمل حديثه قاثلا :

- ... لهذه الاسباب قلت لك يرماً اني ساقدم لك خاتم الخطبة في حفلة الطلاق ، لا في حفلة الزواج . فاسمحي لي بان اقدم لك هذا الحاتم الآت . انه مرصّع مججر وحيد من الألماس . وهـذا رمز لصديقك كوستال الذي يحتم عليه مصيره ان يظل وحيداً .

- لا استطيع ان اقبل منك خاتمًا في هذه الساعة!

ففتح صندرقه الحديدي ، واخرج منه خاتماً جميلًا كان لامه التي

قالت له وهي. على فراش الاحتضار: «أما خواتمي فقدمها لصديقاتك الحمات».

كانت الغرفة ما تزال غارقة في الظلام . فما كادت سولانج تأخف الخاتم حتى انارت الكهرباء لتراه ، فادرك كوستال ان حالتها قد تحسنت .
 ومدّت يدها كأنها تريد ان تعمد الخاتم المه ، فسألها :

- ألا تريدينه ؟

فلزمت الصمت .

قال لها:

- التمس منك ان تقبليه!

فابرزت شفتيها كا كانت تفعل لما كان يقدم لها صنفاً من الحلوى في المطعم ، ثم قالت :

- لا بأس! اني اقبله. غير اني لا اعتبره هدية ، فهذا غير لائن
   بي ، بل اعتبره تذكاراً منك .
- طبعاً! فانا لا اقدمه لك الا بمثابة تذكار، ولم افكر بانه هدية.
   فحر كت الخاتم لتفحص بريق الألماس، ثم قالت:
  - -- من المؤسف ان صنعة الذهب قديمة ولم تعد دارجة.
  - ساوصي لك على خاتم حديث وارصّعه بهذا الحجر.

وقال في سره: « يا لها من بغي مسكينة ! انها الفتاة التي قالت عنها امها اكثر من مرة انها لا تحب الحليّ . وها هي تتعبّر لتحصل على الزواج ، ثم تقبل ثمن تعبّرها لتداوي به خيبتها . انها لا تختلف بشيء عن عامة النساء . أجل ، ليس في العالم امرأة لا تتعبّر . ثم انها طفيلية ، نفعية ، فمنذ ثمانية اشهر ما برحنا نخرج معا الى المدينة ، فما فتحت حافظة نقودها إلا مرة واحدة لتشتري خيطانا بخمسة قروش . فلم يبتى عليّ إلا ان اعطيها شهادة بانها تستحق ه على ٢٠ في القابلية الجنسية ، وان ادوّن على هذه الشهادة اوقات الدخول الى مخدعها والخروج

منه . لكن ، هل كنت ارجو الوصول الى افضل من هذه النتيجة ؟ اصحنا الآن متعادلين : لا على ولا لى » .

يوم كانت والفتاة المرشحة لتصبح زوجت »، ثم امست خطيبت ، وقد جعلته في جور بالغ السمو لا يألفه ولا يستطيع البقاء فيه . اما الآن وقد غدت بغياً فانه يجد الى جانبها الطمأنينة والارتياح ، ويعود في معاشرتها الى حانه الطبعة .

دفع لها خاتماً ثميناً كما يدفع السجين رشوة لحارسه كي يتسنى له الفرار. هذا هو المقدّر للمرأة في هذه الحماة.

وعاد اليه اسلوب الساخر الخبيث في الحديث ، لأنه لم يكن ليهتم طويلاً باعماله الشريرة ، فقال لسولانج :

- منى تزوجت ، قولي لزوجك انك ورثت هذا الخاتم من جدتك التي كانت تزيّن به يدها في الحفلات الراقصة التي كان يحييها الامبراطور نابليون الثالث . ونبتهي امك الى هذا الامر لئلا تقول الحقيقة فتخونك . - تخوننى ؟ يدو لى ان الخانة من شأنك انت !

- جميع افراد اسرتي اقدموا على الخيانة . خانوا ليخونوا ، كميا حاربوا ليحاربوا . هذه النزعة متأصلة في دمنيا منذ خمسة قرون . ولو كنت مناهلة اخرى لكونك امرأة اخرى . يطيب لك التفكير بانك حدث فريد ، فلو كنت حدثا فريداً حقاً لما اقدم رجل على خيانتك .

وبقساوة فظة ، طلب منها ان تخلع ثيابها . فقمد اشتهاها في تلك اللحظة للمرة الاولى بعد عودته من جنوى ، لانه لم يعد يخشاها ، ولانها اصبحت في نظره بغياً .

قالت ، كأن شيئًا لم يحدث بينها : « أتريد ان أحلَّ شعري ؟... » أخذها مرتين بحاسة كأن شهوته موجة عارمة لا قِبَل له بمقاومتها . واحست هي ، للمرة الاولى بعسد عودتها من جنوى ، انها جنت من

الوصال متعة كبرى .

كانت رخوة ومتخاذلة لما كان هو عاشقاً شارد الفكر ، وخطيباً متخوفاً من كل شيء ، فاضحت شعلة محتدمة لما اصبح حازماً في قراراته ، قوياً في مداعباته . ثم انها لم يكونا في تلك الفترة إلا خليلين ، فرأيا أن يقوما بعملها في هذا النطاق على الوجه الأكمل .

ولما همت سولانج بالذهاب ، اخذت علبة السواكير التي كان كوستال قد أفرغها ، ووضعتها في حقيبتها لتكون لها آخر تذكار من ايام خطبتها . فقال لها الكاتب :

- ان الذين يحتفظون برسائلي او بعلب السواكير الفارغة التي ارميها ليتظاهروا برقة العواطف، يثيرون استيائي حتى الجنون كالذين يصلسون لاجلى. اخذت الخاتم، وهو يكفى.

وانتزع منها علبة السواكير ليطرحها في سلَّة المهملات .

وبعد العشاء ؛ اتصلت به السيدة دنديو هاتفيا ، وتحدثت اليه حديثا كان مثال الحكمة والرصانة . فقد تخلست ، هي وابنتها ، عن كل شيء ؛ بسهولة مدهشة ، كا قبلتا في ما مضى كل شيء بسهولة مدهشة . وهذه هي فضيلة الاذعان التي تتحلى بها النساء الفرنسيات . اما ارادة هذا النوع من النساء التي تتبجح بها كثيرات ، فانها ركيكة سريعة الاهتراء . فالام عندنا تمنع ابنها اربع مرات عن ارتكاب حماقة ما ، وفي المرة الخامسة ترفض التدخل في شؤونه ، فيستطيع ان يكسر ساقمه بكل راحة بال .

وفي نهاية الخابرة الهاتفية ، سأل كوستال : « أيجب علي ان احافظ على علاقتي بسولانج ، وان التقيها من حين الى آخر ? » فاجابت السيدة دنديو بالنفي .

وكان يود ان ترد الام عليه بهذا الرفض ، لأنبه كان يفكر بالذهاب الى المغرب ليزور صديقته خديجة الـتي لم يرهــا منذ ثمانيــة عشر شهراً

تقريساً.

وعلم ان احدى البواخر مزمعة على الابحار في اليوم التالي الى الدار البيضاء ، فركب القطار وتوجه الى بوردو من غير ان يرى سولانج ، وهو يقول في نفسه : « لا احسن الفرار وحسب ، بل احسن الفرار في الوقت المناسب وقبل فوات الاوان ، .

ثم جعل هذه الحادثة بين هلالين ، واعتبرها في ذمة الماضي .

اصبت الشهقة ، الله الرادها لي ؟ ابتهلت الى يسوع فشفيت منها .

- هذه العبارة من الازجال الشمبية الفرنسية المقفاة التي يتعدّر نقلهما بامانة الى العربية ، ويرددها البسطاء عندما يصابون بالشهقة لاعتقادهم ان لها كرامة سحرية شاقمة ، وهي :

J'ai l'hoquet. Dieu m'i'a fait. P'tit jésus, Je n'i'ai plus. من **اندریه هاکبو** سنان لیو**نبار** 

سان بيوس ال

**بیار کوستال** ہاریس

۲۷ كانون الثانى ۱۹۲۸

اشتريت من احد محلات الآثار القديمة في مدينة اورليان قطمة من ورق الأرز الصيني عليها صورة عصفور مرسومة باليد . وهذه التحفة هي الشيء الوحيد الجيل في غرفتي ، وحتى في منزلنا كله . فجميع الصور الاخرى نسخ لا قممة لها .

اني انظر الى صورة العصفور ولا ارتوي ، ثم افكر بان رجلاً رسمها ، واتذكر تمثيالاً من الحشب رأيتيه يوماً في متحف دينري ، يمثل افعى ملتفة على سلحفاة ، وقد بدا جسم الافعى منبسطاً قليلاً حيث يضغط على بيت السلحفاة ، فكان ذلك كافياً ليعطي التمثيال مظهراً من مظاهر الحياة . وعلى مسافة الوف الكياومترات ، منذ مئات السنين ، صنع رجل " آخر هذا التمثال من الحشب .

كنت احسب الفن من الكماليات العديمة الفائدة التي تهم تلاميذ

المدارس والنساء ، لاني ربيت في بيئة خالية من الثقافة ، ولم تكن الدروس الابتدائية التي تلقيتها كافية لتنير عقلي وتغيّر افكاري .

ولما بدأت ادرك ان الانتاج النني مقتصر على الرجال اقتصاراً يكاد يكون كلياً، وانه اسمى تعبير عن نشاط الرجولة، انتابني ذهول لم يزل تأثيره فى نفسى حتى الآن .

واليوم ، عندما ارى تحفة تحرك احساسي ، او اقرأ صفحة تصبيغ وجهي بالاصفرار ، افكر بان رجلا كتب هذه الصفحة ، ورجلا آخر ابدع تلك التحفة ، فيملاني شعور عميق بالاحترام وعرفان الجميل ، وارى ان علينا ، نحن النساء ، ان نازم الصمت . فلوحة العذراء في متحف اوتون ٬ ، ولوحة اندروماك ممسكة بابن هكتور ٬ ، ولوحة ماوغلي ٬ وهو يوع الادغال ، وكاتدرائية شارتر ٬ ، والبارتينون ٬ حهذه التحف كلمها

١ حديث قونسية على نهر لوار فيها ابنية رومانية قديمة ، وكاندرائية فخمة ،
 رمتحف شهر .

٢ ـ زوجة هكتور بن بريام ملك طروادة وام استياناكس . بعد سقوط طروادة وهلاك زوجها اصبحت أمة لبيروس بن اخيل الذي خيرها بين ان تقارن به او ان يقتل ابنها ، فصممت على الاقتران به لانقاذ استياناكس ، ثم على الانتحار بعد حقة الزواج فوراً لنظل امينة على عهد هكتور ، إلا ان بيروس تقتل قبل الزواج ، فنجت من الموت . تغنى بها هوميروس في الالياذة واعتبرها مثال الأمانة الزوجية ، واتخذ الشاعر الفرنسي واسين من قصتها موضوعاً لتمثيلية من اشهر تثيلياته .

۳ ـ بطل « كتاب الادغال » لمؤلفه رديارد كيبلنغ ، نشأ مع الذئاب وعايش حيوانات الادغال كأنه منها .

شارتر : مدينة فرنسية فيها كالثدرائية تعتبر من روائع الفن الهندسي في العالم ،
 ومن اجمل الآثار القدية والمنها . يرقى تاريخها الى القرن الثاني عشر .

<sup>. •</sup> حـ هيكل قديم في 7ثينا ، يني في القرت الخامس قبل الميلاد . وهو من اجمل الآثار المعروفة في العالم .

ولدت من الحب ، من ذلك الحب الذي يحذقه الرجال ويعطونه بطريقة غير العناق والضم بين الذراعين . لكن ، ليبعث الفن في نفسي ذلك الحب الذي تمخض به وابدعه ، يجب ان اتذوق ، ولو مرة واحدة ، عناق رجل لاعرف ما هو ، ولاستطيم بعدئذ أن اصرف عنه اهتامي .

لو أخذني رجل مرة واحدة بين ذراعيه ، لكان عالم الفن كله لي ، ولانطلقت في مجراه العدب الوسيسع المتدفق بين الفنتان والخلوقات والاشياء ، عوضاً عن بقائي على ضفته . ان رفضك القاسي ، رفضك الذي لا يرحم ولا مبرر له ، حرمني كوناً فسيحاً ، ومع ذلك احس ، في هذه اللحظة ، انى غير ناقمة عليك .

في اليوم التالي . — انك تعلم كيف تجري الامور معي : يجب ان ابوح بما في صدري . لن احاول التمويه ، بل اصارحك بانك آلمتني . في لخريف الماضي عرفت من الصحف انك سافرت الى ايطاليا ، ففهمت قصدك ، وادركت انك تريد اطالة المسافة التي تفصل بيننا . ثم ان السفر يساعدك على صرف ذهنك عن التفكير بي . وقد اخترت لحديثك في الراديو اليوم الذي كنت فيه عند عمي ، وليس في بيته راديو . واتذكر جيداً اني كتبت اليك : «خلال يومي الاربعاء والخيس ساعيش بعدة عن الكتب والراديو ، وستكون هذه الفترة صعبة على ! »

وصل عمي . فانى اللقاء . ساعود الى اكال هذه الرسالة بعد قليل . اسمع هذه الحكاية .

منذ ساعة تقريباً ، كنت عائدة الى منزلنا مع عمي ، فلما وصلت الى المفترق بين شارع الجهورية وشارع الدباغين ، احسست كأني تلقيت قبلة . وكان احساسي بها قوياً حتى ان وجهي اصطبغ باحمرار الحياء . ولا ريب في ان نسمة قوية مين الهواء هبت وصفعت شفتي ، فبعثت في هيذا الشعور . ولأني امرأة مائية بالمائية ، اي اني استحق الدوش

البارد ' في فترات حماستي الفرامية ، فقد آمنت بصحة تبادل الافكار . واخيراً وصلت الى البيت ، فماذا قرأت في الجريدة ؟ قرأت ان حديثك في الراديو أرجىء الى بعد غدر . أفي وسعي ان اعتقد ، او أكورت مغرورة اذا اعتقدت ، انك احسست بتبكيت الضمير لما قررت القاء حديثك في يوم لا اتمكن فيه من الجلوس الى جهاز الراديو لاسمعك ، فأرجأته الى بعد غدر ؟ اذا كنت قد حزرت الحقيقة فاذكر عبارة لا تبكيت الضمير » في الجملة الاولى من حديثك . قل ، مثلا ، : «سيداتي ، سادتي ، كان من المحتمل ان اعاني « تبكيت الضمير » لو لم اتمكن ، النج ... » لاضعها فيه كأنها ستصل اليك على الفور ، مع العلم انك ستتسلمها غداً صباحاً ، فتعطيك قليلا من السرور لومك كلة .

Ĵ,

رفقت برسالتي هذه قطعة من قماش الثوب الجديد الذي يعـــده لي الخياط لتشتري ثوباً مثله لصاحبتك في هذه الايام.

( و ُضعت هذه الرسالة في الملف الخاص بها من غير ان 'يفض غلافها )

١ حطريقة متبعة في مستشفيات الامراض العصبية لتهدئة اعصاب الجانين عندمــــا
 تنتابهم ازمات حادة من الهيجان ، ولاسيا الهيجان الجنسي .

من اندریه هاکبو سان لیوناد الی بیار کوستال بارس

۲۹ كانون الثانى ۱۹۲۸

كوستال ، عزيزي كوستال ، لست خطيباً . لست موهوباً في الخطابة . انتظرت الموعد الميتن لحديثك بالرادير ، وكنت اخشى ان تبدأ قبل الوقت مخمس دقائق .

منذ الساعة السابعة جلست انتظر، فتعلمت من حديثك ان اللابونيين الكون السمك مغمساً بالنفط، وان السيد كلود فارير " «كاتب كبير » ، وان معجون «فيبو» الشعر يلتع حتى الصوف. فما اكثر ما اتعلمه بفضلك!

١ حد شعب متخلف يعيش على صيد السمك رتربية الأيائل في المناطق القطبية الشالية .
 عدده حوالى ٣٠ الف نسمة .

٢ - اسمه الحقيقي فريدريك برغون قارير ( ١٨٧٦ - ١٩٥٧) ، روائي فرنسي
 كان ضابطاً في البحرية . اشهر مؤلفاته : «المتمدنون»، و «المعركة».

انتظرت عبارة «تبكيت الضمير» تلفظها شفتاك ، فما سمعتها . ومن المحتمل ان تكون فاتتني لأن لفظك سيتىء . إلا اني وجدت في حديثك ما اداوي به خيبتي لما ذكرت ما ورد في كتابك : «ارجوان» ، من قول الأم لابنتها : «احبك حباً عظيماً لا اجد فيه مجالاً لابوح لك به »، ورأيت ان لا شيء في حديثك يوجب ايراد هــــذه الجـلة ، فاعتبرتها موجهة منك الي"، وتبادر الى ذهنى انك تعمدت قولها لي .

اجل ، ان لفظك ستىء . فانت عصبي المزاج ، يستولي عليك النزق ، فيصبح صوتك قاسياً ، ويتدفق كلامك كالسيل الجحاف .

أتدري ما هي افضل كلمة قلتها في حديثك ? انها الكلمة التي قلتها بصوت خافت للموظف الذي سجّل صوتك ، فقد سألتك : « أتراني اتكلّم بسرعة ؟ » وسمعك ماثة الف نسمة من المستمعين ، على الرغم من ان صوتك كان خافتاً للغاية .

خطر في بالي اني اسأت باطلاعك على اني ساستمع اليك ، فقد يكون علمك بهذا الامر سبب ما انتابك من الاضطراب. اني اشو ش حياتك . فرسائلي تفقدك شطراً من وقتك ، وربما كان تفكيري بـك يسيء الى مشاريعك الغرامية ، لاني احبك لنفسي . اما متعتك انت فخذها من سواي . يجب عليك ان تبذل كل ما أوتيت من القوى لتتملس مني ، فاصفح عنى .

يا للغرابة!

كنت اعتبرك علجا جميلاً على جانب من الذكاء ، يداه غليظتان ، قاسيتان ، فاستطعت التخلتي عن تفوقي الحقير ، هذا التفوق الذي رضيت به فترة من حياتي في معاشرتي للرجال الضعفاء ، وهم الوحيدون الذين عرفتهم قبل ان اعرفك . إلا اني اشعر بقوة تدفعني اليك لاسعفك ، وآخذ بيدك ، كاما رأيتك تتعثر وتكاد تسقط . اغتبط حين تكون مسروراً ، لاني اجد في سرورك ما يعزيني في حياتي الخاملة . واعتقد اني

اغتبط اكثر حين تعمل اعمالاً تسبب لمك بعض الانزعاج ، او حسين تكون منزعجاً ، لاني اشعر باقترابي منك وباني غدوت اختك في العذاب ، فقلبك الاصم ، هذا الفلب الذي يُصمُّه دائماً ضجيج انتصاراته ، قسد يرضى بان ينصت الي قليلا اذا خفت همذا الضجيج . ولا ريب في ان حديثك الهزيل ، في راديو باريس ، قد خيّب المعجبين بك . وفي مختلف انحاء فرنسا يتساءل الناس اليوم : « لماذا يتكلتم مما دام لا يحسن التكلثم ؟ » وربما رأى البعض ، كا رأيت انا ، ان معنى حديثك ، فضلا عن مبناه ، ليس على شيء من الجال . ومسن واجبي ان انبهك ، يا صديقي ، الى انسك بدأت تردد آراء ابديتهما في ما مضى . ويخامرني شعور عميق بان ثمة الوفا من الرجال والنساء ابتعدوا عنك قليلا . ولهذا السبب احس اني اقرب اليسك بكثير بما كنت قبلا . اني مخلصة لمك ، أمينة على عهدك . وما احسن حالنا حين يكون كلانا معزولاً عسن الناس ، تشد الالفة احدنا الى الآخر بين جاهير المستهترين الذين يتخلون بسرعة عن احبائهم !

يا الشيطان! هوذا عمي يدعوني الى العشاء. انه يصبح «ديدي!... ديدي!... كأني طفلة. قيا لي من طفلة بلغت من العمر ثلاثين عاماً وتسعة اشهر! ولو كنت انت تناديني هكذا لهان الامر.

الساعة التاسعة لملا

اشعلت الضوء لاروي لك هسدا الحبر : لما اطفأت النور في غرفتي ارتفعت ذراعاي وتعاقدتا كأنها تضان جسماً حبيباً ، فتألق وجهي ابتهاجاً وخاطبتك قائلة : « اني هنا ، الى جانبك ! »

الساعة الواحدة صباحا

يا حبيبي المعبود ، اكتب اليك بانتظار فنجان الازهار المفلية على المل ان يزيل عني الأرق فانام . وقد اغتنمت هـذه الفرصة لاقول لك كم احبك .

فيا حبيبي، ويا اعز الناس علي ... لا استطيع ان اموت قبل ان اقول لك هذه الكلمات العذبة. وكيف اموت دون ان اكون قد قلت شيئًا ؛ او عملت شيئًا ؟ كيف اموت دون ان انال ما ينال احقر الناس، وهو لا يكلف شيئًا ، ولا يسىء الى احد ؟

انك تستطيع ان تجد السعادة بسهولة في كل عناق ؛ اما انا فلا اجد سعادتي إلا في عناقك انت . انك تعلم هذه الحقيقة ، وتحبني . غير انك بلغت من قلتة الشرف حدا اصبحت فيه لا تريد ان تعطيني شيئا . ومع ذلك ، فان غرفتي ، في هذا الليل ، مفعمة بك ، يملاها صوتك ، يملاها وجودك معي . انت الذي جاء الي ، ولست انا التي دعتك . خرجت من جهاز الراديو خروج الروح من القمقم المسحور . وها انت بوجهك المتسم بطابع الخيبة والهزية ، لان زملاءك قالوا ان في حديثك كلات لاذعة ، ظاهرها عدوبة وباطنها مرارة ، من طراز : « لا ! لم يكن هذا الحديث رديئاً ولا تافها ... ولا ربب في ان اجادتك ستأتي مع الوقت حين تألف التكلم بالراديو ... »

كم انا جائعة اليك! وكم اعاني من الألم في هــذا الجوع الفظيع! يوم كنت غارقة في الصمت ، لا اشعرك باني مــا ازال في قيد الحياة ، كنت انتظرك . وحين كنت اكتب اليك ، كنت انتظرك . ولمــا كنت اوجه اليك الاهانات ، كنت انتظرك . وها انت الآن معي ، وليس وجودك الى جانى من مبتكرات خيالى .

يا إلهي ! اجعلني قادرة على ان اكون جديرة بهذه السعادة . الكهرباء معطلة ؛ فاشعلت شمعتين كما فعل « فرتر » ' في الفصل الاخير

رواية الشاعر الالماني «غوته» ورضعت بقالب رسائل متبادلة بين فوتر وحبيبته،
 وقد شحنها المؤلف بالعراطف الرومنطيقية اليائسة، مقتبساً حوادثها من حياته،
 فكان لها تأثير ادبي عظيم في مختلف انحاء العالم, وقد كانت من اقوى العوامل التي ساعدت على انطلاق النيار الرومنطيقي.

من روايته ، فامتلات غرفتي بالاشباح والظلال والاطياف الرهيبة ، حتى خيل الي ان هذه الغرفة ليست غرفتي ، بل غرفة مجهولة . اني اتألم . ليتك تدري كم أتألم في جسدي ، في اعماقي ! فانك تخضي خضاً . ليتك تعلم كم تتوق اليك – وكم تتطاول لتبلغك – هذه المرأة التي اردتها هكذا ، وخلقتها هكذا ، فهي لولاك لما كانت في الوجود ، ولم يكن لها وجود قبل ان تعرفك !

اجلس هنا لأجلس الى جانبك ، وألتصق بك ، واقول لنفسي انك هنا ، وان هذه ثبابك .

والآن ، ارفعني بين ذراعيك ، اطرحني على هـذا السرير الذي لا اعرف ، فهو ليس سرير « ديـدي » ، ولا السرير الذي كنت اتار عليه شوقاً وألماً كأني مسمّرة فيه بسهم اخترق جسدى .

انك تأخذ رأسّي بين يديك، وتمد اصابعك من تحت الشعر الى صدغي ... انك تمد ساقي برصانة وجد ... انك تمد ساقي برصانة وجد ...

لماذا لا يعود نور الكهزباء ? اننا بحاجة الى الضوء . لست دميمة " في هذه اللحظة ، وانك لترى ذلك عن كثب . اريــد ان اراك كلك لانك اصحت ماثلاً للرحل الذي به حلمت .

لم تعمد العلاقة القائمة بيننا تسلملاً زهيداً منك الي كما كانت حتى الآن ، بل يبدو لي انك بدأت تبني علي ، انت بيار كوستال ، بكل جسدك ، وكل انتاجك ، وكل حياتك . ما اطب مداعبتك العميقة ،

٨- المجارمات

١ ــ تلاعب المؤلف هنا بكلة « بيار » التي تعني « بطرس » ليرمز الى
 ان الدريه هاكبو تحلم بان يبني كوستال عليها بيعته كا بنى بطرس
 الكنيسة .

العميقة ، التي تبحث عني في مكان يفوقني مداه ، كأنها تريد التقائي لا ادري اين! وكم تمسلاً هـنـه المداعبة كياني كله! وكم تريح جسدي الذي أثخنتَـه جراحاً لما حرّضتَه على التوق اليك! احس ان آلامي تزول كما تزول آلام الجروح الصغيرة في الاصابع عندما نضغط عليها بشدة . عانقني . شدتني اليك بقوة . اسحقني . اجعلني اصبح ، اجعلني اتوستل ، اجعلني اشكو من شدة السعادة .

انك تسمع انيني ، وتعلم انك تجعلني سعيدة ، فتسعد بسعادتي . انك لا تتعب من الحب ، بل تبقى فيه طويلاً بقدر ما انتظرتك . وبعد ، يا صديقى ، فقد اضحيت تعلم الآن ما هو الحب .

ستقول لي ، يرما ما ، الكلمات التي أعرتك اياها ، وامليتها عليك مرات عديدة بصوت خافت ، في انفرادي الطويل ... تلك الكلمات التي تربط المستقبل ، والتي كنت تقولها لي يوم كنت احبك قبل الناعرفك ، كما تحب الام ابنها الذي لم تلده بعد . وسابقى الى جانبك طائشة بالسعادة ، أندس بك لأحتمي كما تندس الغنمة الصغيرة بكبش القطح لتحتمى من الشمس .

ثم استلقي على السرير من جديد ، واقول لك : ﴿ خذني اكثر ، لم اشف بعد! »

اني اغلق بسرعة غلاف هذه الرسالة . ولا اريد ان اعلم ما كتبت اللك فيها .

ان سعادتي بحاجة الى عقوبة . فلن اكتب اليك قبل يوم السبت المقبل .

( 'وضعت هذه الرسالة في الملف الخاص بها من غير ان 'يفض غلافها . إلا ان كوستال وجد عليها طابعًا لم تختمه دائرة البريد ، فانتزعه عنها ) الجزء الثاني



في المغرب عام ١٩٣٣

## سألها كوستال:

- ما الذي سبب هذا البخار ?
  - الحرارة .
- الحرارة ؟ ابن هي الحرارة في شهر شباط ، وفي جبال الأطلس المحيث تحيط بنا الثلوج ؟ ألا ترين البخار يتصاعد من افواهنا ، لشدة البرد ، مم ان هذه الغرفة مدفئاة ؟
  - الشمس حار"ة ظهراً.

كانت النافذة خالية من درفتيها ، وليس عليها ستار ( اذا صح ان نسمي هذا الثقب الصغير نافذة ) . كانت ثقباً في غرفة مخفر عسكري قديم اصبح اليوم فندقاً رئاً في بلدة تغرمت ، يتولى ادارته عريف متقاعد . وكان كوستال نزيل هذه الغرفة ، وقد على رداءه الكبير جاعلا منه ستاراً النافذة التي تدخل منها نسات باردة ، ثم رفم طرف لدى

ما في الخارج. على مسافة ثلاثمائة متر تحت الفندق ، كانت النار تلتهم ادغالاً ، وقد المتد اللهب شريطاً طويلاً عرضه حوالي خسين متراً ، كأنه بشن هجوماً

١ -- ملسلة جبال في افريقيا الشمالية ، يبلغ ارتفاعها عن سطح البحر ، في المغرب ،
 ١ -- ١٦٥ مترأ .

على البلدة ، وعلى بيوتها المبنية بالتراب المصفر" ، القائمية في منحدر متدر"ج كأنها صاعدة الى همكل القمة .

كان اللهيب يزحف كحيوان عازم على الافتراس . هكذا كانت الغيوم تزحف امس على المنحدرات كأن فيها حياة حيوانية . وقمد رآهما كوستال تجتاز الطريق بسرعة السيارة على مسافة بضعة امتار منه .

ومن طرف الشريط الناري ، كان يرتفع دخان كثيف فيبلغ عنان الساء ، ويحجب اسراب النجوم ، ثم يبتلعم فراغ الفضاء اللامتناهي . وفوق القمم المكسوء بالثلوج ، كانت الساء اكثر صفاءً ، كأن فيها هالة مشعة تنشق من هذه الثلوج .

سألها كوستال من جديد:

- أخارج القصبة بيتك ؟
  - اجل، انه هناك.
- أتظنين ان لا خطر علمه ?
  - لا خطر عليه مطلقاً .

وسأل كوستـــال نفسه : « لو كان عــليّ ان اقتحم اللهيب مجازفـــاً بحياتي لانقذ خديجة ، أفكنت افعل ? ، فكان جوابه : « نعم » .

كانت ترتدي ثوباً من الصوف الرمادي ينحدر الى ربلتيها ، وقد شد شدت بزنار من الصوف الازرق ، وزينته ، في جوار الكتفين ، بدبوسين كبيرين من الفضة المنقوشة . وكانت عارية العنق ، عارية الذراعين مسن الابطين ، فراح كوستال يتنسم رائحتها الشبيهة برائحة البهارات . كانت رائحة جنس آخر من البشر استقبلته ، واستولت عليه ، وسحرته على رصيف ميناء الاسكندرية يوم وصل الى افريقيا للرة الاولى ، فكان يشتهي ان يعض هذه الرائحة بكل ما أوتي من قوة ، كا يعض المكلب السكران فوارة الماء .

كانت تثبت وجودها معه بالصمت الدائم والجود المستسلم ، المذعن ،

فتجعل مسن الكلمات التي يقولها مخلوقات جهيضة ، ممسوخة . وكم احب ، في ذلك اليوم ، ان يطلعها على ما يبعثه في ذهنه مشهد ذلك الشريط من اللهيب ، اذ تذكر خطأ آخر من النار امتد امامه عام ١٩٢٤، يوم كان رجال عبد الكريم ، يطلقون الرصاص .

وكان كوستال يومذاك بين الفرنسيين يطلق الرصاص على الثوار ، إلا انه كان مدنيا ، لحق بالجنود الى خط القتال «ليرى العاقبة » ، كا فعل بطرس في جبل الزيتون لما تبع الجنود الذين قبضوا على يسوع ( متى ، الاصحاح السابع ، الآية الثامنة والحسون ٢ ) . اخه بندقية ، في ذلك اليوم ، لان البندقية هي عضو الذكورة الثاني في الرجل ، ولم يكن ليبالي باحد من الفرنسيين او المفارية . إلا انه كان الى جانب فرنسا لانه يتكلم اللفة الفرنسية ، ويجد الحياة في فرنسا اسهل منها في بلد آخر وامتم .

ومن حين الى آخر ، كانت تراوده الرغبة في التحدث الى خديجة عن هذه الذكريات ، وعن الشعور الذي بعثته فيه الثورة . إلا انه كان يازم الصمت لاعتقاده بان لا فائدة من هـذا الحديث . فالكلام عـديم

١ - الامير عبد الكريم الريفي زعيم افريقي ولد عام ١٨٨٧ . اعلن الثورة عسلى الاستمارين الاسباني والفرنسي في المغرب والجزائر ، وبعد معارك ضارية القى السلاح واستسلم الغرنسيين سنة ١٩٢٦ ، فنفي الى جزيرة رينيون في الحيط الهندي . وعام ١٩٤٧ منقبل الى فرنسا ، فتمكن من الفراد الى مصر حبث كرس نفسه خدمة جامعة الدول العربية .

٣ مدوردت همذه الآية في اللمسل السادس والعشرين من انجيل منى ، لا في الفسل السابع ، وهمذا نصها في الانجيل الصادر عن مطبعة الموسلين اليسوعيين في بيروت ، عام ١٩٨٧ : «وتبعه بطرس من بعيد الى دار رئيس الكهنة ودخل وجلس مع الخدم حتى ينظر العاقبة » . أما في «الكتاب المقدس » المطبوع في بيروت سنة ١٩٥٧ على يسد «جميات الكتاب المقدس المتحدة » البورتستنية ، فقد وردت الآية هكذا : «وإما بطرس فتبعه ... لينظر النهاية » .

الجدرى مع الخديجات اللواتي يقتصر فضلهن على بعث الذكريات الشتى في اذهان الرجال .

خلعت معطفها وجلست على الكرسي الوحيد في الغرفة . وقسام كوستال يحرّك النار طالباً الدفء ، فردّت النسار عليه بهجوم مضاد كأنها ضيغم ثائر ، وتصاعدت منها موجة من الدخان فاحتلت الغرفة .

جلس كوستال على السرير ، بينا كانت خديجــة تنخر على التوالي كما ينخر الطفل بعد نوبة من البكاء ، فسألها :

أمزكة ?

اجابت: نعم.

وامتخطت ، فرأى انها مصابة بالرعاف.

كانت في السادسة عشرة والنصف من العمر ، لكنها تبدو كأنها في التاسعة عشرة او في العشرين ، صافية البشرة ، مشدودة العينين ، صغيرة الانف ، سمينة الشفتين . قسات وجهها متجافسة ، منسجمة ، فيها طلاقة ونقاء كأنها من بنات الهند الصينية ، لا من بنات المغرب . وكانت قد ألقت على السرير رباط الرقبة الاحمر والاخضر الذي رفعته عن رأسها ، فبدا شعرها كستنائي اللون ، حريرى المهس ، كشعر الفرنسيات .

وعلى الرغم من السكوت الذي خيتم عليها ، ومن ندرة الكلمات التي تبادلاهما ، احب كوستال ان يطيل فترة انتظاره للمتمة . ولم يكن من المحتمل ان يخل بواجبه نحو خديجة التي كانت تقابل انضباطه بانضباط ماثل ، فلا تكاد تخرج من السرير وترتدي ثيابها حتى تجلس على الكرسي في صمت وهدوه . وكان هذا احد الاسباب التي جعلته يحبها ، اذ لم يكن مضطراً الى الخوض معها في حوار رفيع المعاني . فقد كان يؤمن ايمانا راسخا بان جميع الاحاديث باطلة خلال عمل الحب ، وخصوصا الاحاديث السامة الموضوع .

عرف خديجة منذ اربع سنوات في الدار البيضاء ، حيث كانت تقيم في دار احد اعمامها . جلست يومذاك الى جانبه على البنك ، في حديقة «ليوتي ، العامة ، فلم يخطر بباله ، في البداية ، ان يشتهيها . إلا انها تسو"كت بدبوس ، فرأى لسانها ، فانفجرت شهوته انفجار البركان .

كانت بيضاء البشرة ، هزيلة الجسم . وقسد حدّدها كوستال بقوله : « انها جناح ديك في مطعم رخيص ! »

كانت تبدو في اغلب الايام صفراء اللون ، وعلى وجهها مسحة كهنوتية كوجوه الآسيويين ، وابتسامة عذبة ناعمة كابتسامات «ارباب الحكة » .

لما اخذها كانت عذراء. ثم طاب لها الوصال ، فامعنت فيه طولاً وعرضاً. لم تكن تحترم ذويها ، ولا تؤمن بالله . وقد حسب كوستال ، في بدء علاقته بها ، انها تتظاهر بالاستهتار لترضيه ، فلما عاشرها واختبرها، تبين له انها لا تتقيد بشيء من تقاليد قومها وعاداتهم .

وكانت دائمة التحفيظ مع كوستال ، تشغل مكانها بكل تأدب وتهذيب . وكانت هذه ميزة نادرة في فتاة لم تتلق شيئاً من قواعد التأدب والتهذيب . وكان اجمل ما فيها ذلك الهدوء الذي كانت تتجلب به دائماً ، وشعورها بالكرامة ، وبطئها في العمل ، فضلاً عن عذوبتها ، ودقتها في المواعيد ، ووجهها الغريب عن وجوه ابناء قومها ، وجودها الخلل من الحركات التافهة .

في بعض الاحيان ، تبدو المرأة كهنوتية الملامح لانها بلهاء ؛ اما خديجة فكانت ذكية . وكان ذكاؤها من النوع الذي لا يلم . تعلت وحدها اللغة الفرنسية فغدت تتكلمها بطلاقة . وتعلمت القراءة والكتابة بقدار يساعدها على التعبير عن افكارها تعبيراً كافياً .

نشأت في اسرة متواضعة ، ولما اصبحت بغيسًا ظلت بعيدة عمن السفالة والغلاظة اللتين كثيراً ما تقع فيها مثيلاتها . ولم يكن تصرفها شبيها

بتصرف الشباب المثقف من ابناء قومها ، فبدت كأنها من غير بلدها ، كأنها من «منطقة ، بسين جبهتين ، كالمناطق اللائقة بان يحتلها انصاف الآلهة اليونانية وارواح العباقرة الهنؤد ، كما كان يقول كوستال .

اكملت مراهقتها يوم استسلمت للمرة الاولى ، فنجا كوستال من مرافقة تغيّرها ، ومن مراقبة الازمات التي لا بد من ان تنتابها لو كانت فتساة اوروبية .

كانت دائمة الاعتدال ، دائمة الهدوء كالمخاوفات نصف الالهية . وما اروع الامان الذي كان خيمًا عليها ، فقد كان شعار خديجة : د هدوء وامان » .

اما استقامتها فكانت مطلقة ، فضلاً عن ترفعها الآبي . فنف اربع سنوات ما برحت تأخذ المال الذي يدسته كوستال في يدها دون ان تلقي عليه نظرة . فلو اعطاها مائة قرش لما احتجت ، ولما طالبت بأكثر . هذا ما كان كوستال واثقاً به تمام الثقة . لم تطلب الله خدمة قط ، ولا ممالاً ، ولم تلتمس منه حتى « سلفة » . لم تلتي مرة واحدة تلك النظرة المزعجة التي تلقيها البغي الاوروبية على حافظة نقود الرجل كلما فتحها ، بل قالت له يوماً : « انسك تبذر الكثير من المال لاجلى » .

ولم تكن تشكره على شيء ؛ بلى ، كانت تشكره اذا ناولها قلماً أو دبرساً ؛ اما اذا اعطاها مبلغاً محترماً من المال ، فلا شكر ولا مـــن يشكرون .

هكذا كانت خديجة : لا تصنّع ، ولا لصقة ، ولا دين مسيحي ، ولا جشع ، وهي ما برحت كذلك منذ اربع سنوات .

ما كانت طبيعة علاقاتها بكوستال؟

يكفي ان تقول المرأة مرة واحدة الرجل: بان حبك يطيب لي ويفيدني ، كيجن من شدة السرور . فتعتنا هي ما نغنمه من اطلاعنا

على متعة الآخرين . غير ان خديجة لم تقل قط لكوستال قولاً من هذا النوع ، ولا شيئاً يشبه من نمط : « انك تحب حباً فريداً لا يجيده سواك ، ، الخ ... ولم تكن تلتح الى علاقتها به ، ولا الى علاقته بالنساء الاخريات . لكن من الثابت انها كانت تحب الوصال ، وتجد فيه متعتها الكبرى . فكل شيء في وجهها كان يعبر عن ابتهاجها ، ولا يجوز لنا ان ننسى زلاز لها ١ .

اما خديجة فكانت له جهازاً محركاً يحدث فيه ردّة فعل ، وكان هذا يكفيه . ولا بد من الملاحظة انه كان لها ، هي ايضاً ، ردات فعل في اثناء الوصال . غير ان جمودها ، الذي كان يمتد احياناً الى كإ

۱ سراجع الاشارة الى هذه الزلازل في «شيطان الخير». ـ المؤلف.

ما فيها ، كان يذهله اذ يبلغ درجة خالية من الاحساس الانساني ، فيخيئل اليه انسه لم حجراً على الطريق ، وداعبه ، وزينه بالازهار ، ودفأه في الايام البساردة ، ووضعه في مجرى الهواء في ابتار القيظ ، وغسله ، وضمخه بالطيب ... فخديجة كانت هذا الحجر كلما خرجت من الوصال ، وكانت هذه الناحية اللاانسانية فيه ايضا ، وكانت هذه الناحية اللاانسانية فيها ، والناحية اللاانسانية فيها ايضا ، لأنه تعلق بها في مثل هذه الاحوال . وربما كانت هذه الميزة فيها هي التي تغلقه وتبقيه في قيد الحياة . فلكل منا طريقة في هذه الحياة .

والدليل على تعلقه بها انه منحها ثقته بعد ان عرفها بيوم واحد ، فكانت تسرح وتمرح وحدها في غرفته وجميع الجوارير مفتوحة امامها . وفي اليوم الثالث بدأ يحترمها ، ثم راح يعطف عليها . واخيراً استقر على شيء بين التعلق والمودة .

لم يكن ثمـة حب ، طبعاً ، ولا غيرة من الزبن العديدين الذين كانوا يعاشرونها .

هل كان في وسمها ان تعذَّبه ، وهذه حالها ?

اجل ؛ كان يخشى شيئاً واحداً ان يحل بها ضرر. كان هذا الخوف الوحيد الذي يمكر صفاء علاقته بها ؛ كا تعكر المويجات العابرة سكون البحر الهادىء.

لم يكن يحبها، إلا انها كانت المخلوقة التي يؤثرها قلبه وعقله .

كانت تعطيه ما يطلب من النساء : المتعـة لكليهما متدثرة باللامبالاة وبغياب الفكر . وكانت علاقتها تتحلّى بالنقـاء الذي لا يمكن الحصول علمه مم امرأة اوروبمة .

ليس الجاع بحد ذاته عملاً دنساً ومبتذلاً ، انما الدنس والمبتذل هو ما يحيطه به الناس. فعضو الجنس في الانسان أقل حماقة من الدماغ ومسن القلب. قال كوستال في نفسه: «أموت حباً بيديها النقيتين ؛ المسكوبتين من البرونز الاصفر ». واخذهما بين يديه اللتين بدتا كأنها يدا عامل يضرب بالمعول ، فرأى في إسفل ابهام احداهما بقعة سحاء تحيط بها دائرة اقل اسمراراً من البشرة ، فتساءل : «أتراها مصابة بالسفلس ، ما دام الطبيب يقول ان ثمانين بالمائة من سكان هذا البلد مصابرن بهذا المرض ؟ »

وما كادت هذه الفكرة تخطر في باله حتى سأل الفتاة :

- في يدك بقعة غريبة ، فما هي ?
  - الجذام ۱.
  - وما معنى الجذام ?
- عاينني الطبيب لما مر من هنا ، فاعطاني ورقة ...

وتغاولت من جيب تنورتها البيضاء حافظة نقود ، ففتحتها واخذت منها حقيبة صغيرة من الجلد فيها ورقة صفراء 'كتبت عليها سطور باللغة العربية ، ثم وجهت الى كوستال ابتسامة من ابتساماتها العذبة وهي تقول:

- هذه اعطاني اياها احد النساك الصالحين.
  - أما قلت لى انك لا تؤمنين بالله ؟
- بلي ، لكن الناسك اعطاني هذه التعويذة .

وكان كوستال قد سمع مثل هذا الجواب من احد اصدقائه ، وكان كافراً لا يؤمن بشيء ، لكنه كان يعلق في سبارته صورة القديس «كريستوف ، ، فلما ابدى كوستال تعجبه من هنذا التناقض ، برر

٢ - كتب المؤلف هذه الكلمة بالعربية كما قالتها الفتاة « El Jaem » فلم يفهمها ،
 فسأل عن معناها .

٢ - شفيع سائقي السيارات والمسافرين .

الكافر تصرفه بقوله: «اعطاني احدهم همنده الصورة فاخذتها». حقاً ، ان حب الكسب يشمل العمالم. وليس ضعف الانسان في عجزه عمن مقاومة الشر، بل في عجزه عن مقاومة الحماقة.

وكانت في الحقيبة الجلدية الصغيرة ورقة ثانيـة الى جانب التعويذة ، فاعطتها خديجة لكوستال ، فقرأ فيها :

الاسم: خديجة بنت على.

العمر: ١٦ سنة (؟)

من موالىد: تغرمت.

مرضها : الجذام ، والزكام الدموي . بقعة جذام في ابهام يدها اليسرى .

العلاج: فحص المادة الخاطية ، وارسال خديجة الى مراكش اذا ثبت انها مصابة .

ملاحظة : حالتها العامة مرضية ، لا دليل على انها مصابة بالسفلس . التاريخ : ٢٩/١/٢٩ الامضاء : الدكتور مايبون

قرأ كوستال هذه الورقة ثانية ، فاخذ قلبه يخفق بقوة كأر قفص الصدر ضاق به ، وكأن هذا القلب مضطر الى رفع الضلوع المحيطة بــه كلم خفتى ، كما يفعل قلب الحرذون .

قال لها:

- خديجة ! هذا مرض عضال وشديد الخطر . فكيف كتمته عني حتى الآن ؟

قال الطبيب ان شفائي منه اصبح الآن محمناً. وسيأتي بابر يحقنني
 بها في زيارته المقبلة .

- وهكذا تبقبن هنا ، تنتظرين ، كأن الامر لا يعنىك ?

ولم يكن كوستال يعرف عن الجذام إلا الصور المبتذلة التي رآما في الكتب ، وبعض الذكريات المدرسية ، واخبار الناس القائلة بان جسم المجذوم يتقطع اربا ، وبان هذا المرض شديد العدوى ، وبان المصاب به يُعزل كلماً عن الناس .

وتذكر كتاباً مصوراً رآه في ايام حداثته ، وقد جاء فيه ان المجذوم كان يستمع الى صلاة جنازه وهو حيّ يستره غطاء ابيض عن عيوت الناس ، ثم يتلقى على رأسه رفشاً من تراب المقبرة لاعلان موته ، ثم نمعد عن المدينة بعد احراق بيته .

وعاد يسأل خديجة :

- ألم يقل لك الطبيب أن تعني بنفسك ؟ أن تتخذي بعض التدابير الوقائدة ؟

بلى ، قال لي : لا تدعي ابريك يأكلان بالاوعية التي تأكلين بها . فخطر في بال كوستال ذلك الطبيب الكبير الذي كان مديراً لاحد مستشفيات المصدورين ، فسأله الكاتب عن التدابير التي 'تتخذ لحاية الناس من المرضى الذين يبقون في بيوتهم ، فاجاب بشيء من الارتباك : و اننا نقدم لهؤلاء المرضى مباصق » .

وسأل الفتاة من جديد:

– وماذا بقول ابواك ?

وكان التأثر قد جعله ابله ، فاجابت خديجة :

- ـ لا شيء.
- أفى جسمك بقم اخرى ?
- ـ لا ، ليس في جسمي إلا هذه البقعة .
- وهل كانت لك علاقة باناس مجذومين ?
- كان عمي مجذوماً. لا اعني عمي المقيم في الدار البيضاء ، بل عما
   آخر كان يقم معنا ، وقد توفي منذ ثلاث سنوات .

- كان يقيم معكم ? ألم تتخذوا تدابير وقائية ?
  - . 4 -
  - ألم تعالجوه ?
- بلى ، كان يذهب مرتبين في السنة الى مسجد ( ابي النور ) ،
   في مراكش .

هــذه غريزة الجهــلة . انهم يذهبون دائمًا الى من يداعب اوهامهم . وكثيرون منا يفضاون دجل الكاهن على معهد « باستور ' » .

قال لها:

- ساوصي بـك الاطباء في مستشفى مراكش ، عندما تذهبين الى هناك ، لمُعنَّوا بك عناية جديّة .

وللمرة الاولى تجلَّتى القلق على وجهها وقسد كان حتى ذلك الحين هادئًا ، فقالت :

- ـ لا ، لا تفعل . اذا علموا انك تعرفني اخبروا ابي .
- ان اطباء مراكش لا يعرفون اباك . وساطلب اليهم كتان
   هذا السس .
  - 1 4 1 4 -
- لا استطيع ان ادعك بـ لا علاج ، وانا قادر ، بكلة واحدة ، ان اجعل الاطباء يهنمون بك . اسمعي ، يا خديجة ! اريد ان 'بعمل كل ما يكن عمل لشفائك . وربما ارساوك الى فرنسا اذا لزم الامر .

وكانت جالسة ، فاطرقت ، وخفضت رأسها ، حتى انه لم يعـــ يرى سوى شعرها . ولما حاول ان يرفع هذا الرأس قاومته كطفل حردان ،

١ ــ طبيب فرنسي شهير ( ١٨٢٢ – ١٨٩٥ ) اكتشف المصل الواقي من الكلب ،
 وبعض الابراض الجرثوميـة الاخرى ، فاحدث ثورة في الطب مـا تزال فاعــلة
 حق الآن .

وهي لا تبالي بمرضها الرهيب ، بـل تخشى خطراً آخر لا وجود له . وليس من الضروري ان يذهب المرم الى جبال الاطلس ليرى مثل هذا المناد لدى الفتات والفتان .

قال لها:

- حسنا ، لن اخاطب احداً بشأنك .

إلا انسه كان مصمماً على التدخل . ولم يقل لهسا تلك العبسارة إلا للطمئنها ويهد "ىء اعصابها .

والقى نظرة جديدة على الورقة ، فرأى فيها مصير شخص حبيب غربشاً بالقلم الرصاص في خمسة احرف . وربما كان مصيره هو ايضاً في هذه الخريشة .

خمدت شهوته ، وتلاشت رغبتــه في مضاجعتها ، لا لأنــه اشمأز من هذا الجسم المسموم او قرف منه ، بل لأنه ارتوى من تأثره العميق .

ألم يكن من الافضل له أن لا يسها ? ألم يكن من الحكمة ان يحجم عن كل اتصال حميم بها اليوم ، واحت يذهب في اليوم التالي الى بلدة و طعود ، الواقعة على مسافة اربعة كيلومترات ؟ فهناك مستوصف فيه بمرس للعناية بعبال يبنون جسرا ، وفي وسع هذا الممرض أن يعطيه بعض المعلومات عن مرض الجذام ، وعن سرعة عدواه ، وعن التدابير الواقية التي تتخذ بشأنه ، فيعلم هل من المستحسن أن يجازف بمضاجمة خديجة في المساء ، أم لا ؟

اذا حدثت المرض عن الجذام ، وعلم انك في تغرمت ، فسيدرك انك جئت لأجلي ، وسيخبر ابي ...

اذا ٤ لن اذهب .

وكان صادقاً في وعده هـذه المرة ، لان الفتاة كانت على صواب في

٩۔ المجدومات

جزعها .

وما دام الامر كذلك ، فلا بد من مضاجعتها . وليكن ما هو مقدر ، اذ لا يمكن ان يقطع مسافة اربعة آلاف كيومتر ، ذهاباً وإياباً ، ليلتقي امرأة بحبها ، وان يحجم عن الاتصال بها لأن فيها بقمة جذام .

لم تكن الشهوة الجسدية تدفعه الى هذا العمل ، ولا الشعور بالواجب نحو الفتاة او نحو نفسه ، ولا حتى الشعور بان هذا العمل سيكون شيئًا «حسنًا» ، بل الاعتقاد انه من الحساسة ، ومن قلة الذرق ، ان يتراجع ، وان يصرف الفتاة عنه بلا مبرر . فكل رجل ، في مثل موقفه ، يعمل عمل ، إلا اذا كان نذلًا عدم المروءة .

اما الجازفة فقد خبرها عن كثب في الحرب الماضية ، وسيختبرها في الحرب المقبلة ، وكم مرة اقدم عليها في كل يوم من حيات ، متحدياً آباء خليلاته ، واخوتهن ، وعشاقهن ، مع العلم ان هؤلاء الخليلات كن من الفتيات المقاصرات في اغلب الاحيان . وقد ضاجع مشات المرات نساء مصابات بالسفلس والسل دون ان يتخذ اقل تدبير واتي ، فلماذا لا يقدم هذه المرة ، وهو مضطر الى الاقدام ? ان مجازفة واحدة بسين الجازفات العديدة لا تقدم ولا تؤخر !

قال لها:

– اخلعی ثبابك ، یا صغیرتی .

ولشدة ابتهاجه بهذه الدعوة ، خفق قلبه بقوة ، إلا انه ما لبث ان هدأ بعد لحظة .

حاول ان يفحص جسدها ، فسبردت ، واندست في السرير ، تحت اللحاف ، فكيف يخزجها مسن الدفء الذي لجأت اليه ? أفي وسعه ان يتول لها : «انقلبي الى اليمين ، وانقلبي الى اليسار » ، وهي ترتعد مسن شدة البرد ?

قال في سرّه: « فحصها الطبيب منذ تسعة ايام ، ولم يجد فيها سوى بقعمة واحدة . ومن المستبعد ان تظهر بقعمة جديدة في هممذه الفترة القصيرة . اما اعضاؤها التناسلية ، فقد فحصها ، ولا ريب ، لأنه بحث عن آثار السفلس فيها » .

لا بأس اذأ.

وبينا كان يخلع ثيابه الى جانب السرير ، خامره شعور الجندي الذي يتلمس اسلحته قبيل خروجه من الخندق الهجوم على العدو .

وغطس تحت اللحاف كأنه يغطس في مستنقع آسن، ، مخضر" ، تسبح فه افعي سرعة مذهلة .

ولما احتواه الدفء المنبعث من جسم الفتاة ، زال عنه كل ما كان قد ساوره من القلق والاضطراب ، ولم يعد يفكّ إلا بانه مع خديجة ، مع الخللة الامنة ، المعتازة .

ولامس ذراعها فأحس بنتوء وشم جديد ما يزال مداده طرياً على سطح البشرة ، فاحتدم حبه لها ، وتبادر الى ذهنه انها المرأة التي يعرفها حتى اعماق احشائها ، وانها الكيس اللحمي الذي يطيب له ان يصب فيه زرعه ، وانها المكان الذي يجد فيه الأمار للأمان الجسدي بلمنى الجنسي . لم يرض مرة واحدة بان يعتزل عنها ، فن يمتلك شيئاً لا يستطيع الاعتزال عنه . وقد استقرت فيه هذه الرغبة في ملازمة الفتاة على الرغم من انها نقلت اليه داء الزهري مرتين ، عام ١٩٢٤ .

وكان توهمه انه في أمان يهيمن على علاقته بهذه المرأة التي تسمّه . وقد احب هذا الوهم ، وأراد اقراره في نفسه .

انفك المنديل الذي كان كوستال قد لفَّ بــه يد خديجة المبقمـة بالجذام ، وضاع بين الفراش واللحاف ، فقال في نفسه : دليبق حيث هو !... ، إلا انه ظل حذراً ، فما قبَّل شفتى الفتاة . وما كاد يباشر مداعبتها ،حق تألق وجهها ، ودلت ملاعها على ان فكرها شرد في متاهات الاحلام . فما اشد فاعلية الشهوة فيها ! انها تنطلق منها فوراً ، تجتاحها ، تسيطر عليهما ، تملكها كلياً . فعيناها وحدهما تتحركان في وجهها الجامد ، ومنخراها يتسعان مختلجين كمنخري حصان متعب .

ولما لمعت عيناها كا تامع النجوم قبيل انطفائها ، راحت تبحث عن فه ، فأكب عليها يمتص شفتيها ، ويحد لسانه الى فمها ... الى همذا الفم الذي كان بالامس مبطناً بالمخمل الوردي كمركبة عروسين من الجزائر ، والذي بدأ يفتك به المرض ليثقب سقفه وجنباته .

وتعمد الامعان في تقبيلها ببطء واصرار ، وهو يحس انها تجتذبه بقوة وتبتلعه كا يبتلع البحر مياه النهر . فعاد البه شعوره بالمجازفة بعد ان فأرقه لحظة قصيرة ، بينا كانت شفتاه عالقتين بالفم المجاور للزكام الدامي ، فخامره احساس رجل قفز من الطائرة ولم تنفتح مظلته الواقية بعد ...

غير انه لم يكن خائفاً ، على الرغم من فظاعة المجازفة . فكثيراً ما قبال مصدورات في ذروة مرضهن ، وعب من لعابهن عباً طويلاً ، فخيل اليه انه يمتص حياتهن ، وانه يكتسب في مونهن عمراً جديداً .

كم كان يحب ان يقبسل الآخاديد العميقة التي احدثها الهزال في وجوهن كالحفر بين الكثبان ، وان يبوس اصداغهن المبللة بالعرق ، وقد التصقت بها خصل من الشعر! وكم كان يحب ان يرى اللذة تزيد مرضهن تفاقماً ، وان يأخذهن وهن في نربة من السعال على طريقة الفاسدين الذين يطيب لهم ان يقطعوا رأس البطة وهم يجامعونها! ادموندا ، مشلا ، احدى صديقاته ، كانت جافة الفم الى اقصى حد ، ومع ذلك ، كان يأخذ لسانها بين شفتيه فيغنم متعة كبرى اذ يخيل اليه انه يمتص لسان افعى .

كان يقول ، في ما مضى : « انا الآن مصدور ، فيا يهم اذا كنت مصدوراً ? » فأصبح يقول اليوم : « انا مجذوم ? دع عنك هذه الخرافة ! فالجميع يعلمون اني مصفح ومعصوم ، معصوم كالبابا ! » وكان يثق بمناعة جسده ثقية " تكاد تكون ضرباً من التصو"ف ، كالطيار في طائرته التي تتقاذفها الرياح ، كالربان في سفينته التي تلطمها الامواج ، وتتسرب اليها الماه ، غير انها تصل داغاً الى الميناء .

قالت له خديجة بسذاجتها المعهودة: «تدل حماستك على انك لم تحب منذ زمن بعيد!» فلم يجب. غير انه ما لبث ان ندم وتولاه الحجل لأنه لم يعطها البرمان الاكبر عن عطفه عليها: قبلة على الشفتين، إلا في اثناء الوصال لما احتدمت شهوته وبلغت ذروتها.

تناول يدها المريضة وباسها بورع في مكان قريب من بقعة الجذام ، فلم يخامره اقل شعور بأنه جريء ، او مانه يجازف . كل ما شعر به انه يحب خديجة ويعطف عليها .

ولما غادرت الغرفة في صمت تام ، انتظر فترة طويلة وهو نصف عار ، وظل ملتصقاً بالباب ليتيقين من انها لم تعد ، ومن انها لم تصطدم باحد في الفندق .

وأخيراً ابتعد عن الباب ، وارتاح الى ان لقاءه السري بصاحبته لم ينته بمشكلة . فنذ خمسة عشر عاماً مسا برح يغامر حتى اصبحت حياته سلسلة من المغامرات المتوالية الخطرة ، إلا انها مرت كلها بسلام ...

ورفع رداءه عن النافذة ، فرأى رجالاً وأولاداً يمرون في أثوابهم الطويلة وأغطية رؤوسهم كأنها قلانس الرهبان . وكانت النار قد امتدت واتسعت كا يتسع الجنام في اجسام المرضى تحت ستار ازرق مرصع بالنجوم .

واستلقى على السرير دون ان يخلع ثيابه لأن البرد كان شديداً ،

وكان الشرشف السفسلي مرتفعاً قليـــلاً كقمة تلة في البقعة الـــتي حصرتها خديحة من فخذبها .

وأحس كوستال براحة عميقة كأنه قمام بعمل مجيد. وتذكر قصة قرأها في كتاب قمديم خلاصتها ان احمد الفرسان اختطف ابنة ملك فرنسا ، فأرادت الاحتفاظ ببكارتها ، فقالت له انها ابنة رجل مجذوم ، فابتعد عنها ولم يمسها . وقد احتقر كوستال هذا الفارس ، فازداد سروره بهذا الاحتقار . وظل مستلقيا على السرير ، ينظر الى السقف ولا يتحرك . وقد خيّل اليه انه يشعر بالسم الذي حقنته به خديجة يجري في دمه .

وخامره في هذه اللحظة شعوران واضحان: الشعور الاول انسه غير نادم على ما فعل ، اذا كان قد اصيب بالمرض ، لأن المتعسة التي غنمها تستحق ان 'تبذل في سبيلها التضحيات ؛ والشعور الآخر ان فظاعة المرض مقدولة ، لأن مصدرها خديجة .

وراح يخاطب نفسه قائلاً: « لا بأس اذا اعطتني الجذام! » كا تقول المرأة حين تفكر بالرجل الذي تحبه: « لا بأس اذا حبلت منه! » وفي هذه الاثناء كان مصيره على كفوف الآلهة.

من

اندریسه هاکیو سان لیونار

الى

بیاد کوستال باریس

( أرسلت هذه الرسالة من باريس الى المفرب )

۲۰ شياط ۱۹۲۸

استعدت توازني ، وأنا مسرورة بهسده الحالة . إلا اني متعجبة قليلا ، فالمرأة التي يعود اليها الهدوء هي امرأة تتصرّف كا لو كان ينقصها شيء . لا تظن ان رسالتي الاخيرة اليك تقلقني . واذا كنت لا تريسد اقلاق النساء فيا عليك إلا ان تمتنع عن السعي اليهن في منازلهن بالراديو . هذه مسألة في غاية البساطة .

أجل ، اني كثيبة قليلاً . وهذه الكآبة هي ، ولا ريب ، نتيجة ردة فعل سببها حادث بسيط . فقد ارسلت الي الخياطة ثوباً كنت قد أوصيتها عليه ، وعللت النفس بان يكون جميلا ، مع اني لا أعنى بهندامي إلا لأجلك ، وإن أكن لا اراك مطلقاً . وقد تبين لي ان هذا الثوب يجعلني في مظهر يثير الضحك !

اعترف باني بعيدة عن الأناقسة ، لكني اعرف ، على الأقل ، أيصلح الثوب لي او لا يصلح . وهدا سا يحطم اعصابي . وكم ترهقني فترات تجربة الأثراب ، حين تنعكس صورة وجهي على عدد من المرايا القائمسة حولي ! فوجهي يدهشني دائماً حين ارى صورته في المرآة ، فأبادر الى البحث عن وجهي الآخر ، الوجه الذي كان لي في مسا مضى ، وجهي الاول .

ان هيامي – اعني هيامي بك، واضع النقاط على الحروف لأنك لا تفهمني دائمًا – قد اتعبني وجعلني هرمة اكثر مما تستطيع ان تفعله حياة خالية من المساهج. وفي هذا الهيام ما يستحق ان أتغيّر لأحله!

اواه! ليتني استطيع ان اهرم بهدوء ؛ بعد ان القي سلاحي مذعنة " بطيبة خاطر ، ففي الهرم اجسد السلام وأرتاح الى رؤية وجهي ... لكن ، لبلوغ هذا الهدف المرتجى يجب ان اكون قد نلت شيئاً ، ولو قلملاً ...

انك تدمرني تدميراً تاماً. غير اني اردد دامًا: «نعم ، نعم ، لا اريد احداً سواك! ، ثم اشعر بالعياء ، اشعر بانك اتعبتني. وهنسا ايضاً تراني اضع النقاط على الحروف.

وفي اغلب الاحيان ؛ حين يستبد بي شوقي اليك ؛ وأكاد اهتف باسمك لأدعوك الي ً ؛ اقبض على رأسي بيدي ً ، واغمض عيني حتى تخور قواي ؛ فتمر الازمة .

ان حبي لسك سيموت كا تموت الاشياء العديمـة الفائدة . وفي نفسي رغبة في الانقطاع عن مراسلتك ، وهي رغبة تنمو وتشتد يوماً بعد يوم . سألجأ الى السكوت ، وسأدفن نفسي في صمت عميق .

ما الذي اخشى خسارته بما اعطيتني ؟ أود ان تحل بي هذه الخسارة فوراً ، لأنك لم تعطني شيئاً . هذه تأملات امرأة يلمع في ذهنها احيانًا نور الحق والمنطق.

تأخر بزوغ ربيعي الجنسي عشر سنوات بسبب مبالغسة امي في صراحتها. واني لأسائل نفسي الآن: ما هو الافضل أترك الاولاد في جهل المسائل الجنسية ، ام شرح هذه المسائل لهم ، كما هي تماماً ، قبل ان تكون والمحادثات المجرمة ، قد افسدت اخلاقهم ؟

كلا الطريقين يؤدي الى كارثة. فاطلاع الاولاد باكراً على الحقائق يؤخر تطورهم الجنسي ، وهذا ما خبرته عن كثب . فبين الخامسة عشرة والعشرين من عمري كان يستولي علي الاشمنزاز كلما رأيت رجلا وامرأة جنباً الى جنب ، لأني كنت افكر بما يجري بينهما من الوصال . وكان يقشعر جسمي نفوراً اذا خطر في بايي انه من الممكن ان يوجه الي احد الرجال كلمات مغرية .

منذ ذلك الحين احببت الانفراد، فزادتني المعرفة اعراضاً عن الحياة، وتوغلاً في طبيعتي الوحشية، فرحت اقول في نفسي: « اذا كان الرجال يفازلون، ويبذلون اللطف والمسايرة، ويقبلون الايدي، ويجينون الحفلات الاجتاعية لبلوغ الاتصال الجنسي، فتباً لهم، وتباً لهذا الجمتمع! فكنت ارفض دائماً الذهاب الى حفلات الرقص والملاهي، وارفض القيام برد الزيارات. وقد اعلنت يوماً اني مخطوبة الأحدث فراغاً حولي، والأنهم الانقراد.

بلغت الثلاثين من العمر وانا اجهل كل شيء عسن ماهية الوصال النفسانية. ولما وجهت اليك تلك النهمة الباطلة بانك لواط على غرار شارلوس ، بدأت افكر بهذا الامر ، ثم اشتريت كتباً تعالج المسائل الجنسية . إلا ان هذه الدراسة الطويلة لم تنتزع من النفسانية والمسائل الجنسية . إلا ان هذه الدراسة الطويلة لم تنتزع من الموريبة التي تدفعها ثمناً لما تتمتع به من المواهب العديدة . واعترف لك بان في حياتي ايضاً نوعاً من الشذوذ .

انك تعلم، ولا ريب، ان ﴿ فاغنر ١ ، كان يقول لزميله ﴿ لِيسَتُ ٢ ، انه لو كان سميداً في حياته لما ألَّف قطعة موسيقية واحدة . فالمرهوبون يضعون في قنونهم ما عجزوا عن وضعه في حياتهم . والله لم يقدم على خلق العالم إلا لأنه كان شقياً يتألم .

قبل أن أعرفك ، سمعت في نادي و ربة الشعر اللامارتينية ، في و اليسودون من معاضرة القتها شاعرة مفعورة لا تخلو من المواهب ، تدعى كلودا فيولانت ، وهي فتاة شابة في ربيعها الشاني والاربعين او الثالث والاربعين ، واسمها الحقيقي : والآنسة ماري أليكس دي لاروش دي فيلمبرون » .

كان عنوان محاضرتها سخيفاً مضحكاً ، وهو : «أيجب بالضرورة أن يظل الكاتب الكبير بكراً ? ، غير أن الفكرة التي ينطوي عليها هذا العنوان جدرة بالاهتام .

زعمت هذه السيدة ، بعد تكديس كمية كبيرة من البراهين ، ان رجل الفن يصبح فصيحاً ويبلغ ذروة البلاغة بقدر ما تكون معرفته للثيء الذي يتحدث عنه ناقصة . وذكرت في هذه المناسبة كثيرين من

۱ ریشار فاغنر ( ۱۸۱۳ – ۱۸۸۳ ) موسیقار المانی . اشهر مؤلفات. « سادة المغنتین » ، و « حلقة نیبیلرفغ » ، و « تربستان و إیزولت » ، و « برسیفال » .
 عبقری متفوق ، وشاعر اغترف مواضیعه من الاساطیر الوطنیة الالمانیة ، وسعر ر تقالید الاوبرا القدیة جامعاً بین الشمر والموسیقی والرقص .

ل فرانز ليست ( ۱۸۱۱ – ۱۸۸۹ ) موسيقار وعازف على البيانو ، مجري الجلسية ،
 اشتهر بالقوة والابداع في التمبير عسن مشاعره . اشهر مؤلفاتــــه « سمفونية فاوست » ، و « ربسوديات مجرية » . وهو خالق القصيدة الموسيقية .

س بلدة فرنسية . ولامارثين ، الذي دعي النادي باسم ربة شعره ، شاعر فرنسي رومنطيةي شهير ، زار لبنان ، وكتب عدن ربوعـــ كتابات خالدة . وهو من اصفى الشعراء الفرنسيين انتاجاً .

الذين تغنوا بالمرأة كبودلير ، وبو ١ ، وبيسار لويس ٢ ، فقالت انهم كانوا عاجزين جنسيا . وذكرت أن دانونزيو ظل بكراً حق تقدم في السن ، وان بيرون كان مكبوتا ، معقدا ، يفضل الفتيان على النساء ، كا يتضح مسن علاقاته المشبوهة بادينغتن ٣ ، ونيكولو جديرو ، واللورد كلاري وغيرهم ... واشارت الى ان وأزياده ، لم تكن بالحقيقة إلا صبيا ، وقد نسبت هذا الزعم الى السيدة جوليات آدم ٥ . والخلاصة ، ارادت السيدة فيولانت اقناعنا بانه يكفي أن نسمع الاديب يتغنى بالمرأة لنحكم على اللفور بانه لا يعرفها على الصعيد الجنسي إلا قليلا .

فكترت بهذه الاشياء بينا كنت استمع الى حديثك في الراديو ، فتبين لي انك تعاني خجلا طاغيا عندما تخطب في الناس ، وان هذا الخجل لا تثيره فيك الخطابة وحدها، بل تبعثه فيك شؤون اخرى عديدة في حياتك . وقد أيقنت الآن أن رأيي فيك – رأيي الذي اوحته الي غريزة الانوثة المعصومة من الخطإ – هو الحقيقة بعينها . فاصرارك على شرح الوصال الجنسي في مؤلفاتك شرحا ضافيا دقيقاً هو الدليل القاطم

۱ دغار ألات بو (۱۸۰۹ – ۱۸۶۹) كاتب اميركي ، عجيب الحيال ، لا
 یری الا الفواجع رالکوارث . اهم مؤلفاته «قصص خارقة» .

۲ ـ كاتب فرنسي ( ۱۸۷۰ ـ ۱۹۲۵ ) . اشهر مؤلفاته : « المرأة والكراكوز » ،
 و « مفامرات الملك بوزول » ، و « افرودیت » .

س ــ السير ارثر استانلي ادينفتن ( ١٨٨٧ -- ١٩٤٤ ) عالم فلكي رفيزيائي انكليزي .
 حد"د الحوارة والوزن في عدد من النجوم ، كما حدد المواد التي يتألف منها بعض الكواكب .

٤ ـ احدى بطلات قصة « الخائبات » للكاتب الفرنسي بيار لوتي .

ح كاتبة فرنسية ( ۱۸۲٦ – ۱۹۳۱ ) انشأت « المجلة الجديدة » التي كانت ميداناً
 يتبارى فيه كبار ادباء فرنسا ورجال السياسة فيها . وكانت دارهـا ملتقى
 مشاهـير رجال الدولة وإهل القـام . وقـد خلفت بهض روايات اشهرها :
 « الوثلية » .

على أن خبرتك ناقصة في هـذا الجال . ولاني لم افهم بعد لمساذا ترفض اعطائي واعطاء نفسك المتعة البريشة التي التمسها منك ، فقــد عزوت رفضك الى نوع من الجنون لا اجد له سبباً ...

ربما كانت هـذه المعاومات تسمح لي بأن افهم انك لم تفكر قط باعطاء شيء مـن المتعة للـ « آخرين » ( وحسب ، بـل انك لا تحب المتعة ، ولا تحب الوصال الجنسي . لذلك توهمت انك تقدم للمرأة برهاناً كافياً عن مودتك وعطفك اذا صارحتها بانك تشتهها .

ولست بحاجة الى اطلاعك على أن حرماني يزداد ويشتد بقدر ما يفيض الخير عليك. وبقدر ما يرهقني الحرمان احس انك قريب مني. ان نظريتي بشأنك تساعدني على احتمال الحياة. واذاً ، فهي صحيحة.

ربما كنت تحاول أن تصلي فلا تستطيع . مسكين انت ! يا لك من ولد مسكين ! لا استطيع التصور الى اي حد بوسع الانسان ان يكون شقياً . يا للعجب ! كم من السعادة نستطيع أن نبني بلا سعادة مَن علك كل شيء مثلك ، عندما نكون محرومين كل شيء !

( و'ضعت هذه الرسالة في الملف الخاص بها من غير ان 'يفض غلافتها )

١ ـ في الجزء السابق من هذه السلسلة قال كوستال : « متعتنا هي في مـا نعطيه للآخرين » . ـ المؤلف .

أقام كوستال ، طوال الايام الحسة التالية ، يستقبل خديجة كل مساء ويضاجعها .

وكانت جميع اوقاته موحشة ، كثيبة ، ما عدا ساعة اللقاء المفعمة بالعذوبة . وكلما كانت العاصفة تشتد ، كان يتذمر قائلاً : « يا للمطر اللمين ! انه يسبب الاخلال بالمواعيد . وها هو ينهمر بغزارة . فلن تأتي خديجة اليوم » .

اما غرفته فكانت توحي الشؤم بجدرانها المزدانة بتصاوير تعاوها طبقة سوداء من الوسخ، وبعمودها الخشبي المتحوت بالسكين، وهو يسند بعياء ظاهر سقفا محدودبا ومرشحاً للانهيار في المرة الاولى التي يستراكم فيها عليه الثلج.

وكان بحر الغيوم يحسادي حافة الغرفسة كا يحادي بحر الميساه حافة النافذة المستديرة الفتوحة في هيكل السفينة . وفوق بحر الغيوم ، كانت تبدو ثاوج القمم كأنها الزبد على سطح الحيط الهائج .

وراح كوستال يعلل نفسه بان يستيقظ من نومه يوماً فيرى الجبال قد زالت من اماكنها كما يزول السراب في الصحراء الا انها لم تتحرك ، يل بقت في اماكنها بكل ما فيها من بلاهة وغباء.

وفي الغرفة التي عجز والكانون ١ ، عن تدفئتها ، ( ولم اجد قط في

١ حـ « الكانون » : كلمة عامية تدل على موقد صغير كالمنقل ، مصنوع من الطين ، وقد يــ

افريقيا الشمالية ناراً تدفقىء غرفة ) ، لف كوستال ساقيه باللحاف ، ولف رقبته بعصبته ، وجلس يحاول العمل، ثم اندس في السرير دون ان يخلم ثيابه وتابع كتابته .

ولما وصلت خديجة وأطلعت على الاوراق التي سوّدها جعلت تصبح: «ما اكثر ما فيها من الاخطاء!»

وكانت علاقتها بصاحب الفندق تجربة من نوع آخر بالنسبة اليها ، فهو وطني مناضل ، وشقي مشهود له بشدة البطش ، وهي مضطرة الى بذل جهدها لتقنعه بما تكن له من المودة والاعجاب .

ومن حسنات هذا الفندق ان من يدخله يشعر بالطمأنينة والأمسان ، فلا رقيب يتجسس ، ولا فضولي يحاول ان يعلم . إلا اس خديجة كانت تجازف وتتعرّض للفضيحة . ولكي تجتنب التورط في مشكلة ، بادرت الى مسايرة صاحب الفندق وهي مكرهة ، وكانت تزعم ان ذويها لا يعرفون شيئاً عن تصرفاتها .

اذا كانت المتعمة الجنسية رخيصة بالنظر الى المسال الذي نبذله في سبيلها ، فهي باهظمة الثمن بالنسبة الى الاعتبارات الاخرى . ويكفي ان نفكر بانها ترغمنا احياناً على التخلي عن صلفنا وكبريائنا ، وتعلمنا الصبر ولين العريكة ، لندرك مدى سلطانها علينا ، وقيمة ما ندفع ثمناً لها .

لما وصل كوستال الى المغرب ، كتب رسالة الى سولانج . ولدى انتقاله الى تغرمت كتب اليها رسالة ثانية ، على ان يضعها في البريد عندما يدهب الى مراكش بعد بضعة ايام . كان تصرفه في كتابة الرسائل كتصرف الاولاد ، اذ انه كان يكد ويجتهد اكثر من كده واجتهاده في وضع مؤلفاته ، لأنه في رسائله لم يكن يدري ما ينبغي له ان يقول . إذلك كان يكتب ما يخطر في باله ليملأ الصفحة لا اكثر .

<sup>:</sup> استعملها المؤلف كا هي بالمربية : Kanoun

وكان يلاعب السطور كما يلاعب الهر الفأر ، تارة يتركها تستريح ، وتارة ينقض عليها ويمن في مداعبتها ، ثم يتوقف عن الكتابة قبل ان تنتهي الرسالة ، متذرعاً بانه كذب كفاية يومه .

هذا في رسائله العادية التي يحبها ، فكيف بـ في رسائله الى سولانج التي لم يكن يكتبها إلّا قيامًا بواجب ؟

كان سيل النسيان قد بدأ يجرف ذكرياته ، فأحس انه انتهى من هذه المرأة كا ينتهي المرء من تدخين سيكارة . لقد مثلت دورها وانتهى امرها . غير انه ما برح يتذكر اساءته اليها فيشعر كأنه يشد على ضماد جرح : تعاوده وخزة من الألم فينزف الدم من جديد ، لكن الألم لا يلبث ان يزول بسرعة . إلا انه صمم على تعليل سولانج بالآمال ، متصنعا في رسائله كلما حاول التعبير عن حبه وعطفه ، لأنه أكثر من اختراع البراهين كالزوج الجمتهد في تضليل زوجته .

ولكن ، يا للاسف ! فقد صدق القديس اغسطينوس ' بقوله : « ليس الخطاب الطويل دليلا على الحب العظيم » . وعلى كل " ، لم تكن رسائسه طويلة ، اذ انه كان يختم بعضها زاعماً أن السيارة العمومية التي ينتظرها ليسافر قد وصلت ، او أن حبر قلمه قد نضب ، ولا يستطيع الكتابة بالقلم الرصاص .

وفي جميع هذه التصرفات ، كان كبير الاعجاب بعمله ، كتاجر يسد د الديون المستحقة عليمه . وكثيراً ما صارح سولانج بان التعجب

ا جبر كاثوليكي ومبشر كبير (عه ٥٠٠ - ٤٣٠) تول استغية هيبونة ، في الجزائر ، وقسام بجولات تبشيرية كبيرة بصحبة وجلسين تعلما اللاتينية لترجمة مواعظه من اللاتينية الى الفينيقية التي كانت لا تزال لغة افريقيا الشمالية كلها في ذلك العصر . اهم مؤلفاته : «مدينة الله»، و « اعترافات » . وهو فيلسوف ولاهوتي حاول التوفيق بين فلسفة افلاطون والدين المسيحي ، وبين المقل والايان . عيده في ٢٨ تموز .

يستولي عليه كلما كتب اليها ، لانه في هذه الفترة من حياته لم يكن يكتب الى احد ، وقد أهمل جميع اصدقائه كا يهمل الفلاح ارضه بائرة . وكان يختم هذا التمنين بقوله : « ومع ذلك فانت تشكين وتتذمرين ! ، كأنه غرها بالسعادة ، فما رأى منها سوى العقوق . واغرب من هذا انه كان يكتب كأنه غافل عما جرى بينه وبين الآنسة دنديو ، مع انه ، بالحقيقة ، لم يكن غافل .

كان يأسف لما اساء به الى سولانج ، إلا انسه لم يكن يشعر بشيء من تبكيت الضمير . فقد درج على القاء التبعة عليها داغًا ، مبرراً تصرفه بقوله : « لماذا ارادت ان اقترن بها ? ولماذا ارادت اندريه ان آخذها ؟ » كسائق سيارة يتأسف بشدة لانه دهس شخصاً ، غير انه لا يستطيع إلا أن يجد عذراً لنفسه بقوله : « لماذا طرح هسذا المجنون نفسه تحت عحلات سارتي ؟ »

يوم صمم على الذهاب الى مراكش ، كان ينوي الاقامة فيها ستة اسابع او سبعة ، لينتقل بعدها الى سوس ، ثم الى منطقة اخرى من مناطق الاطلس ، وقد خطرت هذه الجولة في باله قبل انصراف خديجة ببرهة وحدرة ، فقال لها :

- احدك حدا عظيما.
  - اعلم ذلك.
- اعتقد اني قلت لك كل ما اود قوله ، اما انت فما قلت لي شيئاً . أليس لديك ما تقولين ؟
  - \_ K ...

ولم يكن هذا النفي ينطوي على اقلّ نية سيئة ، انما كان تعبيراً صادقاً عن الحقيقة ، اذ لم يكن لديها ما تقول . فخلال الايام الستة التي انقضت ، غرها كوستال باللطف والعطف والنقود ، واعطاها برهانا ساطعاً وغير عادي ، ان لم يكن عن حبه لها ، فمن لا شيء ، آخر جعله لا

يحفل بمرضها، ولا يحجم عن الاتصال بها.

وعلى الرغم من وعده لها بانه سيبذل قصارى جهده ليحث الاطباء على معالجتها بكل عناية والمرحته بان ليس لديها ما تقوله له . وما كادت تخرج من الفرفة وتبتعد عنه حتى اعتراه ارتعاش ناجم عسن الدهشة و لا عن القلق و فراح يردد : « هسذا لا يصدق ا... لا يُصدق ا... لا يُصدق ا... لا يتلقى شيئًا من الشكر يكون عمله جديرًا بالشكر و على ان يتلقى عرفان جميل يفوق عمله و خصوصاً اذا كان قد قام بهذا العمل من غير رغبة فيه كأنه مسختر له .

وبعد هذا التفكير تنفس ملء صدره ، وسرّه أن يصيرن لقاؤه بخديجة قد مرّ بسلام ، ولم يؤدّ الى حادثة ما في الفندق . فاصحاب المفامرات الغرامية السرية يتنفسون الصعداء كلسا خرجوا مسن خلوة دافئة ، او انفصلوا عن خليلة ، او انتهت مرحلة من حيساتهم الحافلة بالاحداث ، لانهم يشعرون بانهم نجوا من الوقوع في فضيحة الجرم المشهود . وشعورهم هذا مزيج عجيب من المرازة والعذوبة ، فيه بهجة الخرص وكآبة الفراق ، كالنسات البليلة والقيظ الناشىء على شاطىء البحر . وربا كان شعار هؤلاء المفامرين : «نحن لهذه المفامرة ما دامت مستمرة وما دمنا فيها!»

وفي مستشفى مراكش، قال الدكتور لوبل لكوستال:

<sup>-</sup> أبيار كوستال الكاتب انت ? تفضل بالجلوس ، واعذرني ، فان على يستفرق اوقاتي كلها ولا يدع لي فترة من الراحة ... ثم اننا في هذا البلد نصبح متوحشين ... وبعد ، فاود ان اعترف لـك فوراً باني لم اقرأ شيئاً من مؤلفاتك .

اجاب كوستال بوقاحة مقصودة:

- حسناً فعلت! فمن الافضل ألَّا تقرأ مؤلفاتي.
  - ــ لكن احد اصدقائك حدثني عنك طويلاً .
    - ـ يجب اذاً أن انوقع اوخم العواقب.
- انه السيد ريشار ، الاستاذ في مدرسة الرباط. ولا تظن اني لم أقرأ شيئًا عن كتاباتك. لا ، فاني اتذكر مقالة منك لاذعة دافعت فيها بفصاحة عن برجم إيفل.

اجاب كوستال محتجاً كمن نزلت به اهانة:

- ــ لم اكتب قط دفاعاً من هذا النوع ا
- دعنا من المزاح ، ألا تتذكر هذه المقالة ? منذ ثلاث سنوات او اربع شنت الصحافة حملة عنيفة على برج إيفل مطالبة بهدمه ، فكتبت مقالاً برهنت فيه عن ارب هذا البرج جزء من تراث باريس ، شننا ام ابينا .
- من المحتمل ان يكون قد ورد في مقالتي شيء من هذا من طريق الصدفة ، لاني انتقدت غضب الصحافة المرتجل على برج إيفل والتروكاديرو ، وقلت انه ضرب من التبجح بالتقدمية المصطنعة ، الا اني لم اكر"س المقالة لبرج إيفل .

وكان يتكلم بعنف محاولاً كبت استيائه . فقد اغاظه ان تكون له غانية مؤلفات كتبها بلحمه ودمه ، وان لا يعرف الناس عنه إلا جسلة عابرة ، قليلة الاهمية ، خطسها قلمه في خبر صحفي ، وحرّف القراء معناها كا يطيب لهم ان يحرّفوا . فيا له من رمز عجيب للعلاقات القائمة بين الكائب وجهور القراء !

وعلى كل " ، فن الطبيعي أن لا يقرأ طبيب جميع مؤلفات كوستال ، فللاطباء اعمال غسير قراءة الروايات . لكن الكاتب لم يأخذ بهمذا الاعتبار ، بل انزلق من اعتراف لوبل بانه لم يقرأ مؤلفاته الى الاعتقاد بان هذا الطبيب أبله ، عديم الذوق . ولو كان الطبيب يعرف كوستال

لما تورَّط في حديثه ؛ ولنشأت بينهما علاقة على غير هذا الاساس من سوء التفاهم .

ان سلطة الطبيب الكبيرة لا تفرض نفسها على اجسادنا وحسب ، بل على فكرنا ايضاً ، بما يجعلنا نميل الى الاعتقاد ان الطبيب غير جدير بهذه السلطة . فحياتنا كلها منوطة به ، او من المحتمل ان تكون كذلك ، فنقسو عليه في احكامنا ، وقليلًا ما نتساهل في ان يكون له ذوق غير ذوقنا في الادب ، والسياسة ، وشؤون الحب والطعام .

كان الدكتور لوبل يناهز الخسين ، له شعر مصور ، وشاربا ممثل مسرحي من النوع الذي يروق المجتمع ، اي ان شعره طويل ، لكن ليس كفاية ليصبح كشعر الرسام الفاشل ، وان شاربيه كناية عن شعرات قصيرة كشوارب الكونتات الذين يعيشون كانهم يمثلون على المسرح ، ويعتبرون نفوسهم اشقياء ان لم تكن وجوههم ملساء ملطاء ، إلا انهم كتفظون بخشونة الشاربين لتهدئة اعصاب الكونتيسات .

ولم يكن جمال وجه لوبل في ملاعه المعبّرة عن الذكاء ، ولا في شيء يدل على انه صاحب شخصية قوية ، بل في ما وصل اليه من طريق الوراثة : فقد كان وجهه وجه رجل من نهاية عهد الملك لويس الثالث عشر ، وهذا امر يحدث تأثيراً عميقاً في النفس لدى التأمل فيه .

لكن اذا انحدر النظر من هدا الوجه الرقيق اللطيف الى اليدين ، فسلا بد له من الدهشة : فالاصابع قصيرة ، بضّة ، وردية اللوت ، والمعصان غليظات ، فيهما خشونة وكثافية ، كمعصمي رجل عالج ابوه الحراث والمعول طيلة نصف قرن . اما سحنته فسحنة مستشار في بجلس النواب عام ١٦٤٠ ، ويداه يدا معلم مدرسة في السنة ١٩٢٨ . وكثيراً ما نلاحظ مثل هذا التفاوت بين مختلف صفات الفرد ، لدى بعض المراهقين من ابناء الشعب الذين يحترفون الاعمال اليدوية ولهم وجوه ملائكة

وأيدى حدادين.

ولعل ابرز ما كان يسترعي الانتباه في الدكتور لوبل انه يزين صدره ، فوق الثوب الابيض الذي يرتديه في المستشفى ، بزر وسام جوقة الشرف . فهو لا يختلف في ذلك عن اللاعب بكرة القدم اذا زين بهدا الزر بنطاونه القصير . وليس من المستبعد ان يربط الدكتور لوبل هذا الزر بشعر صدره عندما يتعرى من ثبابه ليدخل الحام .

ولما تخلّص كوستال من وحلة برج إيفل ، أطلع الطبيب على غايته من زيارة المستشفى ، فأجابه لوبل :

- عرفت ، في احد الارياف المغربية ، حيث كنت الطبيب الرحيد ، موظفاً فرنسياً اشرفت خليلته المغربية على الموت ، ولم يستدعني لمعالجتها خوفاً من ان اراها دميمة . اني اروي داغاً هذه النادرة للاوروبيين الذين يطلبون الي معالجة خليلاتهم المغربيات . وما خلا ذلك ، فهات ما عندك ، فها الذي تنتظره مني ? جل مسا استطيع قوله لك ان الجذام في المغرب على طريق الانقراض .

قالها بلهجة المنتصر، كأنه يردد في نفسه : « نحن هنا نعمل وننجح ا » ثم استطرد قائلا :

أم قبل الخوض في البحث ، يجب ان اصحّح آراءك في هذا المرض . فثمة امراض تعتبرها العامة بسيطة وخالية من الخطر ، مع انها تؤدي احيانا الى اوخم العواقب ، كالنزلة الرئوية ، والتعقيبة ، والحصبة ، والبرقان ، وغيرها ، وامراض اقل خطراً بما يتوهم الناس . فالسفلس ، مثلا ، لم يعد خطراً اليوم اذا عولج في بدايته . والوقوف في مجرى الريح ليس خطراً إلا اذا كارن المرء عرقاناً . والاستمناء الذي يرهبون باخطاره الوهمية جميع المراهقين المساكين لا يختلف بشيء عسن الوصال الجلسي الطبيعي ، وهذا ما يؤكده جانبه الم امرض هانسن ، ( وهذا اسم الجذام باللغة

١ ... هناك ثلاثة علماء فرنسيون يحملون هذا الاسم، الاول بول جانيه ( ١٨٢٣

الطبية التي تحاول بث العزاء في النفوس) ، فلا اقول انه ليس عضالاً ما دام يؤدي الى الموت. غير اني على يقين من ان خطره اقل مما يتوهم الناس. واول ما اود الاشارة اليه ان استحكام جرثومة هيذا المرض بالجسم بطيء جداً. وقد تمر ثمانية اعوام او عشرة على انتقال العدوى قبل ظهور العوارض! وتطوره ايضاً بطيء. واذا تعند الشفاء منه ، فتخفيفه ميسور، والحد من وطأته سهل. ففي وسع صاحبتك المغربية ان تعيش عشر سنوات حياة طبيعية خالية من الألم. ولكن من المحتمل ان تمر بفورات من هيجان المرض تتطلب معالجتها زمناً طويلاً. وكثيراً ما تحدث هذه الفورات قبل الموت بعشرين سنة.

قال كوستال في نفسه: «هذا ما يهمني في الدرجة الاولى. فانتقلت الي العدوى فسأجد الوقت الكافي لانجاز القسم الأهم من انتاجي الادبي ، وهو لا يحتاج الى اكثر من ست سنوات اجافظ خلالها على صفاء الذهن وسلامة التفكير ».

واكمل الدكتور لوبل حديثه قائلا:

- واخيراً - وهدا ما اود ان تعيره انتباهك - ليست العدوى سهلة الانتقال كا يظن السواد الاعظم من الناس . فحوادث انتقالها اقل من حوادث انتقال السل كأن جراثيم الجدام لا تنتشر في الهواء . ولا تتعجب اذا كانت خديجة وعمها لم يعزلا عن الناس كفليس جميع المصابين معزولن . لدينا مستشفات خصوصة للمجذومين كطيعاً كالكن المرضى

۱۸۹۹ ) رهو فيلسوف ومفكر ؛ رالثاني ابن اخيه ، بيار جانيه ( ۱۸۰۹ – ۱۸۹۷ )، من رو"اد علم النفس التجريبي ؛ والثالث ابن بيار بول جانيه (۱۸۲۲ – ۱۸۳۷ ) رهو فيزيائي اهتم بالشؤون الالكترونية .

٢ ـ جرهارد هنريك هالسن ( ١٨٤١ - ١٩١٢ ) طبيب اسوجي اكتشف جرثومة
 الجذام ، فسجل سبقا كبيراً في علم الابجاث الجرثومية .

يقيمون معا في غرف مشتركة حين لا يطلق سراحهم. ففي باريس ثلاثائة عنوم ، لا يقيم منهم في مستشفى القديس لريس سوى عشرين مريضا ؟ اما الباقون فيذهبون الى حيث يطيب لهم الذهاب. وحتى الذين أدخلوا الى المستشفى يقيمون في غرفة مشتركة. وليس فينا من يذكر ان العدوى انتقلت الى احد من الأصحاء. واكثر من ذلك: ففي وسع الجذومين ان يتزوجوا وان يمارسوا الوصال الجنسي طوال سنوات دون ان تنتقل العدوى من المريض الى السليم من الزوجين. والخلاصة ، اني لا اعتقد ، من الوجهة الطبية الصرف ، انه من المستحيل ان تكون العدوى قد انتقلت اليك ، لكني اجزم بانه من المستبعد ان يكون هذا الانتقال قد تم في الاتصالات السستة الستي جرت بينك وبسين خديجة ، لأن الطبيب فحص هذه المرأة قبل اتصالاتك بها ببضعة ايام ، فلم يكتشف في اعضائها التناسلية أثراً لجراثيم المرض .

ثم خاطب الدكتور لوبل قائلًا:

- لنفترض اسوأ الاحتالات ، في قطهر عوارض المرض اذا كانت العدوى قد انتقلت الى ?
- بعد اربعة اشهر ؟ او اربع سنوات . هـذا كل ما استطيع ان اقوله لك .
  - أبحب ان أتخذ منذ الآن تدايير واقية ؟
- تدابيرك الواقية هي ان تقطع علاقاتك بهذه المرأة. لا يجوز ان تتابع اللعب مع الغدد الخاطية ، فهي لا تحب المزاح! وسأصدر الاوامر اللازمة فوراً لجلب خديجة الى هنا ، وفحصها من جديد ، على الرغم من ان حكم الدكتور مايبون جازم لا مجال فيه للشك . سأفحص انفها

والاشياء الاخرى ، ثم احقنها بعصير الشولموغوا ، واسمح لها بالعودة الى بلدتها ، فلا مكان في المستشفى إلا للذين بلغ فيهم المرض مرحلة خطرة . لدينا مشروع لانشاء مستشفى جديد ، في مراكش ، لأمثال صاحبتك من المصابين ، إلا ان انجازه يتطلب سنتين او ثلاثاً . وسيزور مايبون خديجة في تغرمت كلها ذهب الى هناك . اعدك بان اهتم شخصياً بهذا الامر . ثم ان الممرض المقيم في وطعود ، سيعنى بها ويسهر عليها ، فلا يدعها تهمل العلاج اذا تحسنت حالها قليلا .

واقترح لوبسل على كوستال ان يريسه بعض المجذومين المقيمين في المستشفى ، وقال له:

 کثیرون من رجال القلم، وجمیع الادیبات بلا استثناء ، یتصورون انهم محاطون بالمجذومین عندما یزورون هذا المستشفی .

وافتر ثفر الطبيب عن ابتسامة جارحة بما فيها من التهكم ، فرفض كوستال اقتراحه قائلاً:

لا اجد فائدة لأحد في اثارة خيالي . ثم ان منظر المجذومين من .
 المشاهد التي تهم المصورين ، ولا تهمني مطلقاً .

إلا انه تُعبِل بان يأخذ كتاباً علمياً عن الجذام أعاره إياه لوبل ، لأنه اراد ان يعلم اكثر مما علم، وهو المصمم على الاحتفاظ برباطة جأشه.

ولم يستطع الفرار من المشاهد المثيرة ، فقد عرض عليـ لوبل صور بعض المصابين بوجوههم المتورمة ، ونظراتهم الشاردة ، وأنوفهم المسحوقة تحت عيون خالية من الحواجب والرموش .

وكان بين اولئك المرضى افراد سقطت اصابع ايسديهم وارجلهم ، وافراد سقطت اعضاؤهم الجنسية ، او اهترأت ودب فيها الفساد ، فقسال كوستال في نفسه : « سأجني كسبا عظيماً اذا خمد حب ضديجة في

١ م نبات ينمو في برمانيا ، ويستعمل عصيره لمعالجة الجذام .

قلبي ، . وكان في تفكيره على جانب كبير من المنطق والصواب . ثم راح يبحث ، بدافع من غريزته ، عن الموقف الذي يسبب له أقل ما يمكن من الألم ، فتبين له انه من المحتمل ان تساعده الطبيعة على النفور من خديجة مق بسدأ المرض يشوره وجهها . غسير ان هسذا الاحتمال ظل محفوف المشكوك . . . .

وانقضى اسبوع قبل ان تصل خديجة الى مراكش. وقبيل وصولها ساءل كوستال نفسه أمن الحير ان يستقبلها ؟ فرأى ارب لا فائدة في هـذا الاستقبال. وفي اليوم التالي سافر الى الجبال.



غادر كوستال مدينة مراكش ميتما المناطق الجبلية. وكان يذهب كل يوم خميس الى بلدة يصل اليها البريد ليتسلم الرسالة الاسبوعية التي يكتبها اليه ابنه كل يوم احد ويرسلها بالطائرة. وكان برونيه في احدى المدارس الانكليزية على مقربة من لندن. ومن بين الرسائل المائتين تقريبا التي كانت تصل اليه كل اسبوع ، لم يكن يهتم إلا برسالة برونيه . اما الرسائل الاخرى فكان يلقي عليها نظرة سريعة ، او يتصفحها بنزق ، او يزقها ويرميها دون أن يفض غلافها . واذاً ، فرسالة واحدة كانت تهمه ويُسر بها ، واحدة بين مائتين . أفليست هذه النسبة هي المألوفة بين الناس ؟

في الفصل المدرسي الاخسير من سنة ١٩٢٧ ، كان برونيه في مدرسة ركان ١، فاحتج قائلا انه بود الخلاص من الجهل المتراكم فيه ، وانسه لا يستطيع العمل في تلك المدرسة ، فخطرت في بال كوستال فكرة نقله الى مدرسة خاصة في جوار لندن . واصبحت انكاترا بالداً عزيزاً عليه منذ أن كتب اليه ابنه انه امضى بعض الوقت عند اصدقاء له و دكان سعيداً كأنه ملك ، وقد ارتاح الكاتب الى هذا التدبير لانه انقذ ابنه من التشويه الفكري الذي يتعرّض له تلاميذ الصفوف الثانون

١ - مدينة فرنسية .

في المدارس الفرنسية . وتـذكر انـه اصيب بازمـة نفسية وعصبيـة استمرت اثنتي عشرة ساعة يوم اخبره برونيه ان موضوع فرضه الفرنسي في الانشاء كان : «يصوّر راسين الانسان كا هـو ، ويصوّره كورناي كا يجب ان يكون ١ » .

قال احد الحكاء القدامى ان إنجاب البنين نعمة لا تسبغها الآلهة إلا على اصفيائها من الناس ، غير أن التعليم المدرسي ، بما فيه مسن مناقشات سخيفة ، ودروس عقيمة وعديمة الاهمية ، يجعل الآباء يأسفون احياناً لكونهم انجبوا ابناء .

وفي هذه الاثناء تلقى كوستال من ابنه رسائل لا تخلو من التذمر .

فلما كان برونيه في باريس ، تعلم اسماء جميع محطات القطار الكهربائي
الذي يسير تحت الارض . وكانت ذاكرته مدهشة كذاكرة سواه مسن
الاولاد النبهاء ، تسجّل كل شيء ، حتى ان اباه كان يخشى ان يقرأ
بحضوره بعض الكتابات لئلا ترسخ في ذهنه اكثر بما يجب . إلا أن
هذه الذاكرة اجفلت لما اصطدمت باللغة الانكليزية ، فادرك الصبي انه
لن يتقن التكلّم بهذه اللغة ابداً ، فتألم وساوره القلق ، لا لأجل ما
يخسر من امكانات النجاح الاجتماعي اذا اقتصرت معرفته على لغة واحدة ،
بل لانه تشاوف على رفقائه في «كان » مؤكداً لهم انه سيعود من
بل لانه تشاوف على رفقائه في «كان » مؤكداً لهم انه سيعود من
لندن وهو يتكلم الانكليزية بطلاقة كأحد ابنائها .

١ - راسين وكورناي شاعرات مسرحيان فرنسيان كبيران اغنيا المسرح الفرنسي بتعثيليات من نوع الماساة تعتبر نموذجية في بابها . إلا ان كلا منها انتهج في درسه وتحليله اسلوبا خاصا يختلف عن اسلوب الآخر ، فعرض راسين المثالب والشهوات مترخيا الاصلاح الخلقي بالعبرة ، وعرض كورناي الفضائل والبطولات راميا الى الاصلاح بالقدرة ، فاصبح هذا التباين بين اسلوبي المؤلفين من المواضيم التقليدية التي 'تفرض معالجتها على تلامية الصفوف الثانوية في المدارس الــــي 'يعلم فيها تاريخ الاذب الفرنسي .

لم يكترث كوستال ، في بادىء الامر ، بتذمر ابنه ، اذ تدذكر ان برونيه ، وهو في الثانية عشرة من عمره ، كان يبالسغ بالبكاء على ارنب مذبوح ، حتى ان اباه تساءل يوما أيتالم بالفعل ام يتظاهر بالألم . وذات يوم ارتكب حماقة ، فاوهم اباه انه جرح اصبعه ليتلقى منه الملاطفة عوضا عن التوبيخ . فاصبح كوستال حذراً حيال تذمر ابنه وشكواه . غير انه تلقى منه صورة ، ورآه فيها على شيء من الهزال ، فجعل يقول في نفسه : «ساءت صحته لشعوره بعجزه عن درس اللغة الانكليزية » . ولم يكن هذا الظن بعيداً عن الحقيقة .

وفضلاً عن ذلك ، لم تكن رسائل برونيه تحتوي شيئاً من طرافته ، وحماسته ، وغرابة اطواره ، فراح كوستال يقول : «أتراه ينطفىء ؟ واذا انطفاً أفلا تقع المسؤولية علي لأني اهملته قليلا ؟ ،

جاء في احدى رسائل برونيه الواردة من لندن : « يوم كنت من صغيراً ، وكنا نميش مفترقين ، ما كنت افكر فيك إلا حين اكتب اليك ، واحياناً في المساء عندما آوي الى فراشي ؛ لما الآن فاود بشوق ان اراك » .

راح كوستال يبحث عن الرسالة في جيوبه ليقرأ هذه الجملة مسن جديد ، مع انها من الرسائل التي اصبحت اليوم عادية ، تصل في حينها بدقة . اما في ما مضى ، فلم يكن برونيه يكتب الى ابيه إلا بصعوبة وبعد تردد طويل . وكانت رسائله آنشنر مضحكة بهامشها الكبير ، وسطورها المرسومة بالقلم الرصاص .

كان كوستال يكره الاقامة الطويلة مع شخص آخر ، كا يكره بعضهم الانفراد ، غير انه قال في نفسه : « اذا شاء المرء ان يُسعد احداً ، فليفعل فوراً . أما كان يجب علي ان آخذه معي الى باريس في عيد الفصح ؟ ، وقال ايضاً : « من البلاهة ان نقول مع القائلين : لا معنى للحياة ، ما دام في وسعنا ان نسعد من نحب ، وان نتغذى من

هذه السعادة ... ،

وفكر طويلا بما حل بابنه من الهزال ، سواء أكان حقيقيا ام وهيا ، فساوره القلق . ثم انتقل فكره الى سعادة برونيه ، الى قيمته ، الى مستقبله ، فاحس انسه حيال هذا المستقبل يشبه مصارعا مترددا المام خصمه ، لا يدري كيف يقبض عليه . فهو يعلم انه غريب الاطوار وان آراءه في الحياة ليست صحيحة إلا بالنسبة اليه وحده . وقد اصبح ابنه الحمك الذي يساعده على التمييز بين ما يحسبه صالحا ، وما هو صالح بالفعل للجميع ، وما هو صالح للذين يحبهم وحسب . وهكذا اضطر الى ضبط احكامه ، والى التدقيق في اصدارها ، ثم الى اعادة النظر فيها . الى ضبورة ايضاً لبرونيه ? اذا اجبت : نعم ، فلا بد من السؤال ; فهل هي ضرورة ايضاً لبرونيه ? اذا اجبت : نعم ، فلا بد من السؤال ; اذا هي ضرورة اله ؟ »

وفي هذه الغمرة من القلق كتب في مذكراته يوماً ، وهو جالس على حجر بين الثاوج :

وهذا امر بديهي ، فالرجل الذي لم يقدم في حيات باقة من البنفسج وهذا امر بديهي ، فالرجل الذي لم يقدم في حيات باقة من البنفسج لاحدى النساء ، ولم يتنزع طوابع البريد عن رسالة واردة السه من الخارج ليعطيها الى احد الاولاد ، يشعر داعًا بان حياته تفتقر الى شيء . لكن لا بد لنا من القول ايضاً : وما أشقاه ، لأنه يحب ! ، فحيث يكون الحب ، (ولا نعني بالحب هنا سوى المودة والعطف ) ، فلا وجود للحرية ، ولا للسلام ، ولا للحياة المرحة الهائنة . اذا افلس الرجل ، او حل به ما يلطخ شرفه ، فانه يواجه مصيبته بصبر وقوة اذا كان قلبه خالياً من الحب ؛ اما اذا كانت له زوجة وابناء يحبهم ، فمن شأن خالياً من الحب ؛ اما اذا كانت له زوجة وابناء يحبهم ، فمن شأن افلاسة او فقدان شرفه ان يجعلاه في لجة من العذاب . واذا أشرف المرء على الموت فانه يواجه مصيره برباطة جأش اذا كان خلياً ؛ اما اذا

كان له اشخاص من اهله يحبهم ، فان رباطة جأشه تتفتت وتتلاشى حين يفكر بانه سيفقدهم الى الابد ، وحين يساوره القلق على مستقبلهم بعد وفاته . فالحب يسم الحياة ، والحب ينهش الانسان ويقرصه . ولا بسد مسن الاشارة مسرة اخرى الى اننسا لا نعني بالحب هنسا سوى المودة والتماطف بين الازواج ، او بين الاهل .

« لا وجود للحكمة الفلسفية في نفس من يحب ، ولا وجواد للحكماء إلا بين الانانيين .

«يقول المسيحيون: «الله حب محض». وفي وسع الكافر ان يجيب: «لو أراد الله أن يحب لأصبح ضعيفاً ومنوطاً بن يحب. وفي مثل هذه الحال يفقد ألوهيته. فالاله الذي يحب هو عبد رقيق، أفنستطيع أن نتصور إلها عبداً رقيقاً ? انظر الى ابتسامة بوذا ١ ، ثم احذر ان تتحدث عن حبه للبشر. فهذه الابتسامة المشرقة لا تتألق إلا على وجه من لا محب.

ولكن ؛ اذا كان اللاحب هو حرية الروح والفكر ، فلا ربب في ان اللقلق الناجم عن الحب يقوسي احيانا الروح والفكر وينعشها . فالعناية بصحة الشخص المحبوب ، والعمل على إسعاده ، والسعي لصيانة قدره ، من حين الى آخر ، لا باستمرار ، هي جميعاً من الاعمال التي تسيل الى داخل المرء كالاسمنت المذاب ، فتسد الثامات ، وترأب الصدوع ، وتوحد العناصر المتفرقة ، وتكسب المرء الانسجام ثم القوة والمتانة . انها توحد حياة أشخاص متفرقين ، شأنها في ذلك شأن حب الأرامل لابنائهن ، فتخلق

١ - اسمه الحقيقي ساكياموني ، ولفظة بوذا لقبه ، وهي تعني « الحكم » باللغة الهندية . اسس مذهب البوذية فنقض به تقاليد البراهمة في القرن الحامس قبل الميلاد . ومن مبادىء هذا المذهب ان الحياة عذاب ، وإن العذاب ناجم عن الشهوة ، فلا سبيل للمرم الى التحرر إلا بنكران الذات حق التلاشي في ذات الله . عدد البوذيين في العالم حوالى ٥٠٠ مليون نسمة .

الوجود المكتمل.

والوجود المكتمل ، أجل !

« اننا نحظى به حين نحصر اهتمامنا في من نحب . وهو يستطيع أن يكفينا ، وأن يشغل أيامنا ، لولا تلك الشريعة القاسية ، شريعة « الفن ضد الحب ، الستي تفرض نفسها على جميع أنواع الحب ، لا على الحب الجنسى وحده .

د لم أصطدم بهذه الشريعة إلا يوم أحببت سولانج وبعض النساء الاخريات . لم أعطر ابني أفضل ما في حياتي ، لأني كرّست هذه الحياة لفني ، وهذا ما يبعث في نفسي اضطراباً يبلغ أحياناً حدود القنوط .

د وربما سأل سائل : أيمكن تكريس حياة كاملة للتفكير بشخص
 واحد ، وللسمي الى خيره وحده ?

« وأنا الذي يجتنب كثرة اللقاء بابنه ليتنفس الصعداء حين يبتعد عنه ، ويبتعد عنه ليشتهي لقاء ، ولينتظر عودته اليه ... انا الذي بندل جهوده كيلا يصبح حبه في نفسه عادة مستحكة ، وكيلا يسيطر هذا الحب عليه ، يحيب الآن : بلى، يمكن تكريس الحياة لشخص واحد ، وما هو المانم الذي يحول دون هذا التكريس ؟

د أتخيل بوضوح انه كان بوسعي ان أنذر نفسي، منذ عشر سنوات، لتربية ابني، ولتثقيفه على أيدي الاختصاصيين، فهذه وحدها تربيسة بالمسنى الصحيح، فأكون قد أحببته بما في الحب مسن المعنى السامي الجمل.

د كان علي أن أختار بـين أمرين : أن أبني رجلاً ، أو أن أبـني
 انتاجاً أدبياً ، فاخترت الانتاج الأدبي . وقبلي هجر روسو البناء ليضع

١ - جان جاك روسو ( ١٧١٣ – ١٧٧٨ ) اديب فرنسي مرهف الشعور ، واسع =

كتابًا يعالج فيه شؤون الأبناء.

« الآباء العاديون يبتعدون عن أبنائهم سعياً وراء المال ، أو لادعائهم بالتفوق على تفاهات الصغار ، أو ليلعبوا بالورق . أما أنا فقد أبعدني فني عن ولدي ، وعن حبه ، وعن الاهتام بتربيته ، فجعلني أخونه ، وأرجيء دائماً الى الغد مشاريع الاهتام به .

« غير اني أحس أحياناً ان هــــذا الابن يبعثر جهودي وامكاناتي، ويكرهني على تكريس وقتي لما هو فان ، بينا تأمرني فطرتي بالانصراف كليا الى ما هو خالد. فكل فتان جدير بهــذا الاسم يعمل كأن الخلود مكتوب لانتاجه .

و ها انا كالمحيط في محاذاة الشاطىء ، تارة يتقدم ابني في حياتي
 ويحتل بقعة جديدة منها ، وطوراً يتراجع . أفليست هذه الحركة طبيعية
 فى كل نوع من أنواع الحب ?

« أيجوز لي التذمر من هذا الواقع ? مــا أروع النشوة الــــق يغنمها
 المرء على هذه المياه المتحركة ، فهو في مثل هــذه الحال لا ينضب ، ولا
 يتقيد باصفاد الولاء ، ولا ييأس كما يفعل الآخرون !

« وليس التناقض بسين الفن والحب إلا حالة راهنة من تناقض كل شيء في الكون. فسن أراد العمل بعمق وقوة لا يستطيع – اذا كان مثلي – أن يخلق ، وأن ينمي مواهب ، وأن يبحث عن المفامرات ، وأن يسعى الى المجد ، وأن يحب . فالقيام بكل من هذه الأعمال يؤدي حتما الى خيانة الأعمال الأخرى .

الخيال ، آمن بصلاح الطبيعة البشرية وبفساد الجتمع ، فدعا الى اتباع الطبيعة في عتلف شؤرن الحياة . اشهر مؤلفاته : « المقد الاجتاعي » ، و « هياوتيز الجديدة » ، و « اعترافات » ، و « اميل ، او في التربية » . يعتبر وائد الحوكة الرومنطبقية ، واحد العوامل الكبيرة في نشوب الثورة الفرنسية .

د ... ليس صوت النسب والدم هو الذي يرتفع في نفسي حين احب ابني ، او بالحري ليس صوت النسب والدم وحده هو الذي يرتفع في هذه المناسبة ، فلو ارتفع وحده لما استطاع ان يكفيني . اعطتني الطبيعة هذا الابن في احوال معينة ، فكنت قادراً على التخلي عنه ، لو شئت ، كا تخليت عن ف ا ....

«جادت به على الطبيعة ، إلا اني اخترته ايضاً . ولم احببه وحسب ، بل اردت ان احبه . اردت ان احبه كا يريب المسيحي (الذكي) ان يؤمن .

« يوم كان طفلاً غامضاً راهنت عليه ، راهنت على انه سيكون جديراً بحبي له ، وبالوقت الذي انتزعه هذا الحب من حياتي ... »

هكذا كان كوستال يفكس محاطاً بجال الطبيعة الذي يبدو تافها في نظر من يرى نفساً بشرية . وكان يبتسم ساخراً كلما خطرت في باله احاديث زملائه الكتاب عن (انفراده) .

أيكون منفرداً لاعراضه عن مخالطة اولئك الناس ، وهو الذي لم تمرّ فترة من حياته إلا كانت نفسه فيها مفعمة بحب شخص ما ? وهو الذي كان وجوده حباً مستمراً ، كما هي الحياة طريق الى الموت ؟

أمنفرد هو حقاً ?

اجل ، في بعض الاحيان . إلا أن عزلت تشع بالمودّة والعطف اللذين يجود بها ، كا تشع هذه الشمس المنعشة على الشاوج فوق قم الجبال المنعزلة .

١ ـ ابن آخر غير شرعي رفض كوستال الاعتراف به . ــ المؤلف .

كان يلتقيها كل يوم احد مسام في القطار ، وهي عائدة من بيت عمتها شارلوت . فخاطبها مرة واخبرها من هو ، ثم صارحها بانها استرعت انتباهه ، وطلب اليها الساح له بمراسلتها ، وصحبها حتى وصلت الى منزلها .

وكتب اليها مرات عديدة ، فرأت ان كتابته حسنة ، واغتبطت برسائله ، إلا ان غبطتها كانت تتلاشى يوم الاحد كلما النقته مساءً ، لان فق « احلامها ، كان اوفر منه وسامة وجمالاً .

واخيراً طلب يدها . ولم تكن اهمية طلبه قائمة عليه شخصيا ، بل على دار جميلة كان يستطيع استثجارها والاقامة فيها ... فكانت هـذه الدار اهم سبب لقبول طلبه .

وفي ذلك المساء جلس في القطار الى جانبها ، عوضاً عن ان يجلس قبالتها كعادته ، قبل جبهتها ، فما احست بشيء ، ما احست بشيء اطلاقاً . غير انها لم تضطرب ، ولم تتجرك . فقال لها :

## - ألا تقبليني ?

وبدت على ملامحه الخيبة والكآبة ، فادارت وجهها اليه ، وأدنت منه شفتيها ، ولم يبق عليها إلّا أن تخطو الخطوة الحاسمة وتبوسه . لحنها احجمت في اللحظة الاخيرة واشاحت عنه . وكانت يداها

۱۱ـ المجذوبات

مطروحتين على ركبتيها بـلا حراك كالحيوانات الكسولة التي تعيش في قـاع البحر ، ثم بكت وراحت تذرف الدموع ، اذ أن البكاء لم يكن صعباً علمها .

كلما تذكرت السيدة دنديو هذه الحادثة كانت تظن أن السيد دنديو تأثر جداً في تلك اللحظة فاصفر وجهه . إلا أن هذا الظن لم يكن يخلو من المبالغة ، فكل ما في الامر أن موقف السيد دنديو منها لم يكن يختلف عنن موقف جميع الرجال في مثل موقفه ، اي انه انتقل الى المقعد المقابل للفتاة الباكية ، وطفق يقول لها كلمات مبتذلة معتذراً اليها .

ثم افترقا .

وفي اليوم التالي كتب اليها: «فهمت كل شيء ، انك لا تحبيني ». وعدل عن طلب يدها ، فبكت ، وخبيل اليها انها كانت قد احرزت السعادة ، ثم فقدتها .

والحقيقة انها لم تكن بحاجة الى هذا الرجل ، بل الى رسائله ، الى هذه الرسائل الرقيقة ، الناعمة ، المفعمة بالاحترام!

ولم تكن تنتظره هـو ، بـل كانت تنتظر البريـد . لذلك مرت برحلتين متساويتين بالعزة والكرامة على الصعيد التقليدي : ففي المرحلة الاولى نظمت اشعاراً ، وفي المرحلة الثانية فزعت الى الدين المسيحي ، وغرقت في الورع والتقوى الى اذنها .

ولما بدأت تهدد بالذهاب الى الدير ، هرع ابوها الى آل دنديو يستنجدهم ، فتشاوف شارل دنديو في بادىء الامر ، وقال انه لا يحب المتظاهرات بالزهد والقداسة ، لكن الدنائير الذهبية التي وعد بها والد الفتاة الحقاء لم تكن على شيء من الحماقة . وبعد اسابيع قليلة ازداد عدد الازواج في العالم ، واتحد رنتنتان ونينيت الى الابد .

ذهب شبابهما هدراً ، وخلت حياتهما الزوجية من المتعمة والرواء.

والانسان بطبيعته يحتاج الى الحب لأنه يجني منه القسم الاكبر من الغذاء الضروري له . فــاذا خلت حياته من كل شيء إلا من حبه لأبنائه ، باتت فى نظره حياة " ممثلة ، لها من هذا الحب ما يبرر وجودها .

ولا يشعر المرء بحبه شعوراً عميقاً طاغياً إلا في الفترة العصيبة التي لا مفر منها: فترة الموت. ففي هذه الفترة تبدو له القضايا الكبيرة التي شغلته ، كا يبدو له طموحه ، وادعاؤه ، و « رسالته » اذا كانت له رسالة – وكل ما بني وشيد ، هباة تافها عديم الاهمية . اما حبه وهدف هذا الحب فيبدوان بعيدين كل البعد عن التفامة . ويثبت هاذا الشعور بقوة هائسلة أمام القضاء المحتوم ، بينا تنهسار حوله أعمدة هيكل الحساة .

وكانت السيدة دنديو تحب ابنتها ، فأنقذها هذا الحب.

لو وضعنا لأنواع الحب تراتباً ، لجاء حب الآب لابنه في الطليعة ، ولا ريب ، اذا افترضنا جدلاً ان هذا الحب موجود. لكن الحقيقة ان لا وجود له ، فالرجل كثير الأشغال ، فضلاً عن كونه غليظ الشعور ، واذا اهتم بابنه أحياناً ، كان اهتامه بسه سطحياً عابراً ، فيه كثير من اللامبالاة وشرود الفكر .

لا يحب الصبيان حباً حقيقياً إلا المرتبي الناب الذي يعتبر مهمت مرسالة مقدسة ، واللو الله الأصيل الذي لا تخلو شهوته من العاطفة . لذلك أصبح حب الأم لابنتها اكمل أنواع الحب بين شخصين متحابين .

أفاقت السيدة دنديو من نرمها للمرة الثالثة في تلك الليلة . وما كاد وعيها يتملص من غياهب النوم حتى قفزت فوراً الى ابنتها ، كأن لها في هـذه الابنة حتى المحتل الاول الذي لا بـد من اظهاره والمحافظة عليه .

إلا أن هــذا الوعي لم يكن كاملاً ، فقــد اعتراه اضطراب شبيـه

باضطراب المياه في نقطة اللقاء بين البحر والنهر ، حيث تختلط الحركات ويشتد الصراع بين مغامرتين رهيبتين لا تقل احداهما عن الأخرى قوة وطغماناً ، وهما : مغامرة النوم ، ومغامرة اليقظة .

وكان قلبها يخفق بقوة خفق قلب مريض . وقد تبادرت الى ذهنها ذكريات عائلية قديمة عثرت على آثارها في خزانتها منذ ايام ، فتجددت صورها . وما استطاعت السيدة دنديو ، حيال هذه الصور ، إلا أن تدع اللموع تنفر من عينيها ، لأنها تذكرت ما عانته في حياتها من الحرمان ووحشة الانفراد ، وأدركت ان هذه الذكريات تنذرها بان مصير ابنتها لن مختلف عن مصرها .

وبما زادها غما انها صرفت يومها السابق في جوي يخلق الشعور بالنقص ، فقد ذهبت الى المزين ، واحتملت براعته زمنا طويلا لتخرج من بين يديه غير راضية عن التسريحة التي ابتكرها لها ؛ ثم عربجت على الخياطة لتجرب ثوبا رخيصاً لم يعجبها . وقد تراكمت المرارة في نفسها حق غدت مزيما لزجاً كالوحل . ومن هذا المزيج انبثق ظن عجيب ، يشبه اليقين ، لكنه غير محتمل ... فقد خيل الى السيدة دنديو ان ابنتها غادرت المنت وسافرت !

سافرت؟ الى أنن? لماذا?

منذ حين ، في نهاية السهرة ، تعانقت المرأتان قبل أن تذهب كل" منهها الى سرىرها ، فقالت السيدة دنديو لسولانج :

اذا عرقت هذه الليلة وأردت أن تبديلي ثيابك فاستدعني الأني أخشى أن يؤذيك البرد اذا بدالت ثبابك وحدك .

وما كادت الأم تغط في النوم حتى خيّل اليها ان سولانج نهضت من سريرها ، وارتدت ثيابها ، وجمعت حوائجها بسرعة ، وخرجت من البيت ...

هبَّت السيدة دنسديو من فراشها مذعورة ، واشعلت الكهرباء ، ثم

انطلقت هائمة على وجهها صوب غرفة ابنتها . وفي اثناء الطريق رأت احد معاطف سولانج معلقاً ، فدنت منه ولثمته ، ثم دسَّت فيه وجهها لحظة .

وكانت سولانج مستيقظة ، تعاني الأرق ، وتصارع عيناها الظلام . وكان القليل من السعادة يكفي لتنام المرأتان ملء عيونها .

عرفت الابنة شكل أمها في العتمة ، ورأت هـذا الشكل يدنو من سربرها وبسألها:

- أنت هنا ?
- لا، يا أماه، أنا لست هنا!
- حسبتك غادرت البيت وسافرت .
  - سافرت'?
- أجل ، رأيتك تنهضين من سريرك ، وترتدين ثيابك ، وتخرجين من الست حاملة "حقستك .
  - أمى! ألا تربن انك تسيربن بخطى حثيثة الى الجنون؟
- بلى ! اني مهد دة بالجنون . دعيني أجثو قليلا الى جانب سريرك دون أن أفوه بكلة . يكفي أن أمد اليك يدي لأشعر بانك هنا .
  - وأشعلت الأم الكهرباء ، فسألتها سولانج:
    - عحماً ! ما حاجتنا الى النور ?

فابتسمت السيدة دندير ابتسامة تشويها الكآبة ، ثم قالت كأنها تخاطب نفسها:

- أجل ، أنت هذا . عرفتك الآن . أنت ابنق الوحمدة .
  - لا ريب في ذلك!
- لو كان أبوك حياً ، فها عساه يقول وهـو يرى غرفتك مضاءة في مثل هذه الساعة ؟ حين كنت أتابع القراءة الى ما بعد الساعة الحادية عشرة ، كان يأتى إلى دائماً ويبادرني بقوله :

و ـ ألم تنامي بعد؟

و وبما انك مستيقظة ، يا ابنق ، فافسحي لي في مكان صغير الى
 جانبك . فاني أود أن أنعم بقليل من الدف.

- تعلمين اني لا أملك من الدفء ما يكفيني.
- لا أريد دفئاً ، بل أحب أن أكون الى جانبك .
  - وجلست على السرير ، ثم سألت :
  - أمستمقظة أنت منذ فترة طويلة ?
- لا أستطيع تحديد اوقات يقظتي ، فقد استيقظت مرة في منتصف اللمل ، ومرة ثانية في الساعة الثانية ، ومرة ثالثة الآن .
- أنا أيضًا استيقظت في هذه الارقات. وقد لاحظت اننا نستيقظ
   مما في أغلب الأحيان ، فيا للعجب !
  - وبعد سكوت استطردت الأم قائلة :
  - ـ ألا تشعرين بألم في مكان ما من جسمك ا
- لا ! اني بخير . لماذا تبحثين عن القلق لتعذبي نفسك ليل نهار ? منذ قليل نخيل اليك اني سافرت ، وها أنت تتوهمين اني أتألم في مكان ما من جسدى !
- كان أبوك يقول ان الناس يصبحون في غمرة من الرعب اذا تصور كل منهم ان الذين يحبهم يهلكون في حادث تدهور ؟ امسا أنا فاعتقد ان من يحب شخصاً ما يتصوره دائماً في خطر ، واذا زال هذا التصور فلا ربب في ان الحب يكون قد خف .

ومد ت يدها تحت ذراع ابنتها ، ثم جعلت تلامس الاماكن العرقانة من جسم سولانج . وكان العرق ( وهو ناجم عن الضعف ) قد اخترق قيص النوم ، واستنقع كالرطوبة في ثنايا الارض المنخفضة التي لا يصل اليها نور الشمس ابداً . ونظرت الى الشرايين الظاهرة في معصم الفتاة ، فاذا هي كشرايين امها تماماً ، كأنها 'نقلت عنها . ثم مدت يدها الاخرى

الى حبين سولانج كأنها تريد أن تطرد منه ارواح الشر ، وهي تقول في نفسها : «لم تخطر في هذا الرأس ، ولن تخطر أبداً ، فكرة واحدة تسىء الى"! »

وكانت سولانج ، بوجهها وجسدها ، أعز ما في العالم على قلب المها ، إلا انها جعلت كوستال يتثاءب سأما لوجودها الى جانبه ، وهي الفتاة التي يمر بها الوف من الرجال والنساء في الشارع فلا يبالون بها ، والساتي يمكن أن يشتهيها بعض الرجال حتى الجنون دون أن يحبوا روحها . كانت كل شيء ولا شيء ، وكانت عظيمة السلطان وعاجزة عزلاء من السلام .

اعتادت سولانج أن تنام فاتحة فاها كجميع العرب وكالسواد الاعظم من الاسبان ، فعرفت السيدة دنديو طرف الغطاء الذي كان على فم ابنتها من رطوبته ، فدست وجهها فيه مرسلة انينا خافتاً .

ربما كانت امرأة ساذجة كبنات الريف، او بغلة، إلا انها بلغت في تلك اللحظة ذروة ما فيها من القوة ومن الشعور القيّم.

وجعلت سولانج تنظر مشفقة "الى ذلك الوجمه المتورّم من النوم ، وقد اتسعت فيه الغضون تحت المينين ، واستطالت كالأخاديد التي تمت تحت عيني الببغاء ، او كثنايا المخدّة التي تركت اثرهما ظاهراً في هذا الوجه كأنها جلدته ودمغت تجاعيده بطابعها.

وكانت ملامح السيدة دنديو في تلك اللحظة تعبّر عن النهم والعيام معا. وكثيراً ما يتخذ الوجه قناع الموت بعد احتدام الشهوة وارتوائها . ولا بد من الملاحظة أن حنان الام ايضاً يتخذ هذا القناع في بعض الاحمان .

وبعد قليل ، القت السيدة دنديو رأسها على المخسدة الكبيرة ، وكان رأس ابنتها على المخدة الصغيرة ، فساد الصمت برهـ ، ثم قالت الأم : « يا حبيبتي الصغيرة ... أبحاجة انا الى الشرح حين اقول لك يا حبيبتي

الصغرة ? »

وانتظرت هنيهة ، ثم بدأت تنحدر من الذروة التي رفعها اليها الحب حتى بلغت الحضض ، فقالت وهي تنظر الى سقف الغرفة :

- ارى خطأ في لصق الورق على الجدران \. ولو كان ابوك هو الذي قائم بهذا العمل لما ارتكب هذا الخطأ . ربما كان كيت او كان كذا ، إلّا انه لم يكن له مثيل في لصق الورق على الجدران . ففي ليموج لصق يوماً ورقة في قاعة الاستقبال امتدت على الحائط كله ، ولم كدث فيا اقل خدش .

ما تحدثت السيدة دنديو مرة الى ابنتها دور أن تقول لهما : (ابوك،) و (كان ابوك،) و «قال ابوك»... دانمًا (ابوك!» ففي حياته ، كان في نظرها لا شيء ؛ اما بعد وفاته ، فقد اصبح محور الحديث، حناً لانتقاده ، طبعاً ، وللثناء عليه في اغلب الاحيان.

واخذت السيدة دنديو يد ابنتها ورفعتها ، فارتفع معها المعم ، وتلاصق المعصمان : معصم الام ومعصم الابنة ، وراحا يترجحان بلطف وكآبة . ثم قالت السيدة دنديو :

ليت الحياة تمر كلها هكذا! فابقى مستلقية الى جانبك ، لا اتحرك ، ولا احتاج الى مغادرة البيت ، ولا اهم باعداد الطعام . مررت امس بالخياطة جانين ... ما اغرب حالي ! فكلما تقدمت في السن تقل قدرتي على اختيار الاشياء الموافقة . كنت في ما مضى ابلغ غايتي من الاناقة بالاشياء القليلة والبسيطة . واذكر اني عام ١٩٩٦ ارتديت صدرة من الحرير الازرق استرعت انتباه الجيع بجهالها ، وكان يملاني الشعور بالفخر كلما سألني الناس: « من اين اشتريت هذه الصدرة ? » واذكر

١ - لصق هذا الورق على اثر وفاة السيد دنديو ، وكان من جملة التحسينات التي
 الجريت في المنزل . - المؤلف .

ايضًا فيض السرور الذي غمرني لما سألني كاهن بلدة «بونتورسون » أاقم في باريس ، لاني كنت مرتدية تلك الصدرة . ومـــا اجمل أن ترى المرأة الناس يحسبونها باريسية وإن تكن غير متبرجة !

والقت رأسها على كتف سولانج مرسلة انينها الخافت المعهود . وكان هــــــنا الرأس يرتفع قليلا كلم تنفس البحر المادىء . وفي صدر الغرقة ، الى جانب المدفأة ، كانت القطتان : الام وابنتها ، نائمتين ايضاً ، ومتعاقدتي القوائم ...

ومزقت السيدة دنديو السكوت قائلة :

- اود لو افدیك مجیاتی!
- ـ وما الفائدة من هذا الفداء ؟ با اماه ?
- لا استطيع التفكير بارف هذا الخنزير يصطاد الغزلان في جبال الاطلس ١٠ بينا انت ...
- لاثة الله الآن بالخنزير ? فنذ ثلاثة اسابيع قلت انه « بعير لطنف » > وهذا افضل.
  - اقول انه خنزىر لأنه يعذب اينتي الحبيبة .
    - دعينا من هذا الحديث ...
- امس ، بعد الظهر ، كنت ابحث عن سجف لستائر النوافذ في خزانتنا النورمندية ، فرحت افتح ما فيها من العلب . وكم وجدت فيها من الاشياء التي تثيير الشجن ! وجدت خاتم خطبة جدتك ، وطرحة عرسي ، وسنتك الاولى . . . وكانت دهشتي الكبرى لما عثرت على ثيابك

١ \_ وهل في جبال الاطلس غزلان ? ... المؤلف .

وقد طرح المؤلف هذا السؤال الزاخر بالهزء والسخرية امعاناً منه في اظهار جهل السيدة دنديو ، لان لوع الغزلان الذي ذكرته : Isard ، لا يوجد إلا في جبال البرانس .

وانت طفلة . فقد كنت في حجم القنينة لما وُلدت ِ، بحجم قنينة عادية سمتها ليتر واحد . وكان ابوك يقول : «ما علينا إلا أن نسميها برغوثة ، برغوثة دنديو ... » وقد اضطررنا للذهاب الى محل لبيع الدمى لنشتري لك ثياباً . هل رويت ِ هذه الحكاية له ... لصياد الغزلان ؟

- -- نعم .
- ـ وماذا قال ?
  - ـ لا شيء ١ .

- لا يدهشني منه هذا التصلب ، فاهل الجنوب خالون من العاطفة . واني اتذكر دامًا يوم عمادتك ، فقد احتفلنا بها احتفالاً كبيراً ، وانصرف المدعوون الى الشراب وتناول الطعام والمرح ، ونسيني الجيع وحيدة في سريري ، فبكيت بمرارة ، اذلم يفكر احمد بان يرسل الي كأسا من السوق المرطبات ! ثم ارسلت الخادمة لتشتري لي زجاجة شمبانيا من السوق كيلا اطلب شيئاً من أبيك . وبعد قليل صعد الى غرفتي ، فرآني مبلة الوجه بالدموع ، فقال لي : «حقا انك في منتهى الفباء ! لم يأت احمد اليك لاننا حسبناك نائمة » . ويوم مجيئك الى همذا العالم ايضا اهملني المجيع كأني كلبة جرباء . وأبت جدتك ان تتحرك من بيتها لان الثلج كان يكسو المدينة . وكان هذا عذراً مردوداً لم يقنعني . وكان ابوك يقول : «سيتم كل شيء على ما يرام » . وما ادراه بما سيكون ليفوه بمثل همذه المحامات ؟ اني اسألمك ، فاجيبي ! ولما وصلت عمتك شارلوت . . .

وصمتت السيدة دنديو فجأة كعلبة الموسيقي اذ يطرأ عليها عطل

۱ ـ اجابها كوستال: «ارى الك كنت دمية تمشي». ـ المؤلف.

وقد كتب لفظة : تمثني ، بخط ماثل للدلالة على انه يعني بها التساهل في معاشرة الرجال. وهذا تعبير تستممله العامة في فرنسا.

فتخرس في منتصف النشيد الذي كان يخرج منها. ثم سألت ابنتها: - هل نمت ?

فلم تسمع جواباً. فاشعلت الكهرباء، ورأت سولانج نائمة، وقد انساب قليل من اللعاب على جانب فمها . فبينا كانت امهما شاردة في فيافي اخبارها، دهمها النوم ولامس وجهها بقوائم غزلانه الرشيقة.

ما اعظم الليل الساجي على العالم! وما اروع صمت الارض عندمــا ينظر المرء الى وجه الحبيب النائم!

على من يرهقه الفضول ، ويريد أن يجد مفتاحاً لاسرار الطبيعة ، ان يتجه الى الحنان البشري ، فيجد فيه منتهى القلق والاضطراب ، ومنتهى الطمأنينة والراحة .

كانت السيدة دنديو ترتاح في سولانج ، كا يرتاح كوستال في ابنه بعد جولاته الواسعة وتشرده الاهوج الطويل . وعلى هدا الصعيد ، لم يبق اقل فرق بين كوستال والسيدة دنديو . ولو اكتشف هذه الحقيقة لابتسم لام سولانج من فوق الحاجز القائم بينها . إلا أن كلا منها كان يبحث عن الآخر في اماكن بعيدة على غير هذا الصعيد . فالنفان المنطلقان من حنانها كانا يتلاحقان ، ويتقاربان ، ويجري احدهما الى جانب الآخر ، لكنها لا يلتقيان ابداً .

ونظرت السيدة دنديو الى يدي سولانج ، فاذا هما هزيلتان لا تزيدان حجماً على الرسغين كايدي القرود . وانتقل فكر الام فوراً الى يديها هي ، فخطر في بالها ان تجمعها ، وان تصلي : «يا الهي ! اجعل ابنتي تنجو من هذا المأزق » . الا انها قامت مجركة لاشمورية آلية صرفاً ، بقوة ما يقال عن حاول الحب في مكان الحبيب متى بلغ منه القلق ذروته ، فجمعت يدي سولانج للصلاة عوضاً عن أن تجمع يديها . وكانت هذه بادرة جديرة بالدرس والتوضيح .

وما إن رأت يدي ابنتها مجموعتين على صدرها حتى خيل اليها انها

ماتت ، فوضعت يدها على صدرها لتشعر بحركة التنفس فيه ، ثم اطفأت النور ، والقت رأسها من جديد على المخدة الكبيرة .

وكانت سولانج قد سمعت منها مائدة مرة هذه الحكايات : حكاية ثياب الدمية ، وحجم القنينة ، وزجاجة الشمبانيا ، والجدة التي ابت ان تتحرك من منزلها خوفاً من الثلج ، ومع ذلك ، فلما اغفت والسيدة دندير تخاطبها ، اتخد اغفاؤها في ذهن الام المضطربة معنى غيفا ، فراحت تقول في نفسها : « اجل ، لم اكن واهمة ، فقد غادرت ابنتي هذا البيت وسافرت ... وها انا مهمة ومهجورة من جديد ! »

ولم تعد تفكر بالقاء رأسها على كتف ابنتها كا فعلت منذ قليـل لـُـــلا توقظها ، على الرغم مــن رغبتها الشديدة في أن تستيقظ سولانج لعلها وتعود ،

وبذلت جهداً كبيراً كيلا توقظها. وبعد دقائق فكتَّرت بالدموع التي ذرفتها منذ ساعة ، واقامت تنتظر، ثم جاش الألم في صدرها ، فاغرورقت عيناها ، وانهمرت منها الدموع في صمت ثقيل. خلال شهري شباط واذار ، عاش كوستال عيشة البدو ، وانصرف الى الصيد في ضواحي فاس . وثمة مشل عربي يقول : « المسافر المنفرد شيطان ، . إلا انه قديس ايضاً . ولا ربب في ان انفراد الكاتب مدة طويلة ، والتجارب التي مراً بها ، والوجوه والمشاهد التي رآها دون انتقاد في نفسه أثراً ، واذعانه للطبيعة الخيفة التي استسلم لها ، كانت كلها نوعاً فريداً من الرياضة الروحية .

وكان الدكتور لوبل يطلعه على احوال خديجة . فقسد أثبت فحص المادة الخاطية في أنفها ما ذهب اليه ماببون ، فبوشر علاجها في تنرمت .

وذات يوم وجبّهت اليه رسالة على يد صاحب مقهى في الدار البيضاء كيلا يعلم احد انها تكتب الى رجل فرنسي ، فبدأت رسالتها هكذا : ( أكتب اليك لأعلمك ان صحتي جيدة ، . ثم انتقلت الى مواضيع اخرى .

اما كوستال فكان يكتب باستمرار الى سولانج و لأن كان يود أن يخفف آلامها قدر المستطاع . فكان يناقض بهذا السلوك القسم الاكبر من الرجال المستعدين أبداً لتخفيف جميع الآلام ما عدا التي يسببونها . وكانت غايته القصوى أن يساعدها على الهبوط و بهدوء وسلام و من حالتي حبها الى ارض ساكنة و سوية و تبدأ عليها حياة جديدة و فتخطب

رجلاً آخر ، وتتزوج به . ويكون هذا الرجل المهندس الشاب توماسي ، ولا ريب .

لم يشأ اطلاعها على الحقيقة لاعتقاده انها تعجز عن احتالها ، فراح يحاول ايهامها بأنه مما برح يعطف عليهما ، على الرغم من تلاشي همذا العطف كلياً من نفسه ، وهذا ما يسميه الناس عادة : الامانية ، والولاء .

كثيراً ما يكتب البعض الى الفتاة المهجورة: « ان اعظم برهان أعطيته عن متانة حي لك هو انفصالي عنك » . لكن هذا الحكام دجل صارخ 'يقدم الرجال عليه عمداً . وكانت من هذا الطراز أقوال كوستال لسولانج لما كان يكتب اليها : « ازداد حبي لك ازدياداً عظيماً بعد تحرره من تحديد يوم الزواج » ، أو : « ماذا أستطيع أن أفعل لأرضك ؟ »

هــذا التصرف شبيــه بتقاليد القبائل المتوحشة الــتي تكرّم رؤوس الاعداء بعد فصلها عن أجساد أصحابها .

وحاول يوما أن يوهمها بانه يتالم في المغرب ، فكتب اليها يقول: « يتعذر علي أن أجد هنا الأمان والحرية اللذين جئت أبحث عنها لأنصرف الى عملي » . والحقيقة انه لم يكن يتالم إلا لاضطراره الى هذا التمثيل المنافق . فقد كانت هذه المهزلة ترهق أعصابه ، وأحيانا تشير سخطه على ما فيها من فظاعة الرباء .

وكان يجتهد لشحن رسائله بالعبارات اللطيفة الزاخرة بالعواطف الرقيقة ، فيخيل اليه ان الورقة تكاد تتمزق تحت قلمه عتجة على استعال جل تدل على الهوة العميقة التي تفصل بين الكلام المكتوب وحقيقة ما يعتلج في نفس الكاتب ، وكان هذا منتهى النفاق .

وفي نهاية رسائله ، كان خطه ينتعش ، نرعاً ما ، ويصبح رشيقاً ، مفعماً بالسرور كحصان في نهاية الشوط يشم رائحة الاصطبل. وذات

يوم ، غيثر ريشة قلممه ، فأصبحت عواطفمه أوضح ، وأسرع بروزاً يملى الورق .

ومها يكن من الامر ، فقد كانت هذه الرسائل من أشد كتاباته تأسيراً في النفس . وكان يضع مسوداتها في ملف خاص تحت عنوان : « مزامير لخطيبتي ، ، مشيراً بذلك ، ولا ريب ، الى حفلات الزواج في أفريقها الشمالية حيث يطرب المحتفلون على أننام المزامير . ومن المعروف ان أجمل رسائل الحب هي التي لا تكتب بصدق واخلاص . فلا شيء في العالم أقل فصاحة من الحب الحقيقي .

لما كان برونيه يعانق أباه بحرارة ، ويغمره بالقبل سائلا: « أتحبني أكثر بمما كنت تحبيني في السنسة الماضية ? أتفكر بي كل يوم أم مرة كل يومين ؟ » كان كوستال يرتبك ، ولا يدري بم يجيب ، فيقول : « انك تعلم كم أحبك ، يا أبله ! » ويحس ان جوابه ليس على شيء من الحرارة المرجوة ، فيحاول أن يجد كلات رقيقة ، ثم يقبل برونيه قائلا له : « لم أجد في حياتي ولدا أشد بلامة منك » .

بهذه الكلمات كان هذا الكاتب الشهير يعبر عن شعوره اذا أحب حباً عميقاً بكل قوى قلبه . اسا اذا كان لا يحب فان الكلام يتدفق منه بغزارة كأنه يفيض من ينبوع . وقدياً قالت آثينا لعولس ا : « ما

٢ – آثينا ربة اسطورية بونانية ، وإلهة الفكر والفنون والعاوم والصناعة ، وابنسة وفس . كان /اليونانيون القدماء يعتقدون انها خرجت من دماغ ابيها مسلحة ، ومن اسمها اتخذ اسم العاصمة اليونانية .

وعولس شخصية خرافية يونانية، ومن اشهر ابطال حصار طروادة. اشتهر بالحكمة والحيلة، وهو من ابرز الاشخاص في ارذيسة هوميروس. اكتشف اخيل متخفياً بين ينات ملك ليكوميديا فارسله الى حصار طروادة، وأقام هو في مفارة المملاق بوليفام ذي العين الواحدة فسمل عينه، ونجا من جنيات البحر بأعجوبة. ولما عاد الى بلاده كان اول من عرفه كله الامين.

أبرعك في الكذب !»

وفي الجهد الذي كان يبذله لكتابة رسائله لم يكن يصارع لامبالاته بسولانج وحسب ، بل كان يقاوم رغبته الكبيرة في إيذائها لمعاقبتها على اقامته فصلاً كاملا في الجحيم الافريقي . وكم كان يعاني من الآلام لكبت هسذه الرغبة والعدول عن تحقيقها ، لأنه كان يبعدها عنبه كأنه يجعلها ماداً ذراعه ، فيرهقه عبثها ! وكم كان يتألم ايضاً كليا اندفع في سبيل الخير والاحسان ! ومتى اكتشف مؤرخو المستقبل بنا فعل هذا اللكاتب من الحسنات تلبية لنداء شيطان الجير ، فانهم سيصنفونه ، ولا ريب ، من الحسنات تلبية لنداء شيطان الجير ، فانهم سيصنفونه ، ولا ريب ، بن القديسين ، أبطال الاسطورة الذهبية . وعما انه سيكون آنذاك في جهنم ، فسيصبح تطويعه أفظع عقاب يحل به ، لأنه سيكتوي بنارين مرتين .

في أواخر نيسان عاد الى جبال الاطلس ، ونزل ضيف على زعيم عشيرة عروان . وكان هدا قصير القامة ، ملتحياً ، قاسي الشعر ، يشي كالدب ، كثير المرح ، معشاقاً شهيقاً ، يهاجم النساء ، ويعبد الكواكب والنار . والحلاصة ، أنه كان من أبناء بلاد السباع مائة بالمائة .

وذات يوم ، بينا كان كوستال يغسل يديه قبل الغداء ، جمد فجأة في مكانه ، لا يأتي بحركة ، اذ رأى على معصمه الأيمن بقعة صغيرة تختلف كلياً عن بقعة خديجة لأنها عديمة اللون ، وحولها هالة سحاء .

تعرّى من ثيابه ، وفعص بدقة ما استطاع فعصه من أجزاء جسده على مرآة كان يحملها في السفر ، فها وجد شيئًا يثير الشبهة .

وأخذه العجب لأن وجهمه لم يتغيّر . فكيف يكون المرء مجذوماً ولا يظهر على وجهه ما يشير الى انه مريض ? يا له من داء ماكر منافق!

وتعجب أيضاً لأنه لم يتــــأثر . ثم قرر أن يذهب فوراً الى الدكتور لوبل لاجراء الفحص اللازم . وفي اثناء تناول الطعام ، زعم انه نسي موعداً كبير الاهية ، وأنه مضطر للذهاب الى مراكش ، ثم طلب الى مضيفه دليلاً وبغلاً يوصلانه الى سوق الاثنين الواقعة على مسافة ستة عشر كيلومتراً ، على امل ان يجد هناك سيارة تحمله الى المدينة .

ولما فرغ من تدبير هذا الامر ، أكل ، وشرب ، وتحدث ، ودخن . وتجشأ حسب الاصول ، كأن شيئًا لم يكن ، فلا بد للحياة من متابعة سرها الطبيعي .

كأن شيئًا لم يكن ?

لا اكان هذا ادعاء يختلف قليلا عن الحقيقة . والمرح المفاجىء الذي تظاهر به في حديثه مع مضيفه كان يدل على أن سروره ولامبالاته مصطنعان . وكانت هذه اول ردة فعل بدرت منه حيال الخطر الذي بهده .

وبعد ساعتين كان على الطريق ، فراح يفكتر . وحتى تلك الساعة لم يكن قد وجد بعد متسماً من الوقت للتفكير .

تذكر عبارة قرأها في كتاب الطب تقول : « تظهر البقع اولاً في الوجه ، وفي اطراف الاعضاء ، . وقد حفظها عن ظهر قلب واشار المها يخط رسمه تحتها .

وتبادر الى ذهنه انه لم يتصل بخديجة إلا منذ شهرين ، وان هــذه المدة لا تكفي لظهور المرض فيه ، فاعتقد ان العدوى انتقلت اليه منذ سنتين في زيارته السابقة للغرب ، وراح يقول في نفسه :

ولر لم يكن الانسان قادراً على الانتحار لكانت حالتي مأساة مفجعة لمجزي عن الخلاص من الآلام الجسدية حين تحل في . اما الآن فاذا ساءت صحتي ويشست من الشفاء وازدادت آلامي وفي وسعي اناتحر. وربما احتجت الى مسدسي الذي كنت اود أن اقدمه للسيد دندير!

۱۷۷ المجلدومات

« لنفترض أن امامي اربع سنوات او ست سنوات من صفاء الفكر وسلامة العقل ، فهذه مدة لا بأس بها . ولا ربب في اني استطيع أن اعيش خلالها بأمان اذا نظمت حياتي بشيء من الحنكة وقوة الارادة . فالمهم في هذه المسألة ، اذاً ، ان انسف عملي لاوجد التوازن بين ملذاتي ، ما دمت قادراً على التمتع بها ، وبين عملي وما يجب علي تحو ابني .

« اما عملي فيجب ألَّا انهيه بخاتمته الطبيعية ، بل بخاتمة تنسجم مع هذه المرحلة التي امر على الآن ، هذا اذا تمكنت من ادارة اعمالي بدراية . ومـن الضروري أن لا تأتي الحاتمة مناقضة لحقيقي .

« اما برونيه فسيكون في العشرين مـن عمره عندما يوافيني الأجل ، وفي وسعه ان يتدبر اموره بوسائله الخاصة .

« الحق يقال ، ليست قضيق مشكلة تثير القلق . يكفي أن اقتصد بوقتي اكثر مما فعلت حق اليوم ليجري كل شيء على ما يرام . وما علي إلا أن أصفي نفسي بعناية ، وان انصرف الى تنقيتها بكل انتماه .

« كنت اقول ، كلما فكرت بالحرب المقبلة : « يجب أن اسيطر على المرض » .

« من المؤلم ، طبعا ، أن يموت المرء في الاربعين من العمر . لكن ، ألم يكن من المختمل ان أقتل في الحرب وانا في المشكلات التي كثيراً ما المحتمل ايضاً ان اموت مائة مرة بعد الحرب في المشكلات التي كثيراً ما تورطت فها ?

«ثم اني ارى ان هذا المرض هو نوع من التجديد لحيساتي ، لانسه عنصر جديد في هذه الحياة . فحياتي خسرت من مداها الزمني ، غير انها ستربح في مجالات الشعور ، والتأملات ، والقماء نظرة جديدة على

الكون ، ناهيك بانها بدأت تتطهر بما كان يرسب فيها من الرماد والنفايات ، على الرغم من الجهود التي بذلتها للخلاص من هذه الرواسب.

« الموت المفاجىء شيء حسن . والموت بعد ست سنوات لا بأس به ، ما دام يترك لي متسعاً من الوقت لانظر الى وراء . اما الشيء غير الحسن فهو الموت بعد شهرين ، لانها شهران من الوعي العديم الفائدة ، ولا يكفيان ليتدبر المرء اموره .

« انها لتجربة بجدية ، حسّنت ُ خلالها خبرتي في التجارب ، وكانت هذه الحبرة غير كافية . واراني بحاجة الى كل مــا انطوي عليه مــن الامكانات الانسانية لاواجه ما ينتظرني .

« اما الموت في حد ذاته فلم يكن قط مشكلة . فليقلع المرشدون عن ازعاجنا باخبار الموت .

« ما الذي سيحل بنا بعد الموت ?

« ان العقلام لا يطرحون على نفوسهم هذا السؤال ، بل يقولون فعل الايان ، او لا يقولونه ، وينتهي الامر . واذا افترضنا أن التفكير بالموت حاجة لا بد منها ، فاني سأفكس بسه في الأيام الثانية التي تسبق انتحارى .

« ان الرجل السليم العقل لا يفكر بالموت إلا حين يراه امام عينيه ، يكاد يلامس انف. . والاولاد يعتبرون الموت خرافة لا تأزف ساعتها ابداً. فعلينا أن نقتدى بالاولاد.

« كم كنت مصيباً في تحقيق القسم الاكبر من اماني"! كم كنت على حق في تنعمي بالحياة الى اقصى حد!

وكنت اعلم، في اثناء الحرب، اني معرّض للقتل، او للتشويه، او للشلل، او للجنون، بين دقيقة واخرى، ومع ذلك كنت اغنم من الحرب نوعاً من السرور، هـذا اذا ألقيت نظرة شاملة على ايام الحرب

بجملتها ، لا في تفاصيلها » .

وأجال عىنمه في ما حوله من الجبال والاودية والوهاد ، ثم قال : « يا له من مشهد رمزي ! فورائي حساتي بجا فمها من الحوادث والاشخاص كهذا الوادي الحي، ووراء هذا الوادي، في صدر اللوحة، انتاجي الادبي شامخ كالجبل. وانا مسافر يحثه الليل على الاسراع». وكان بغله يتعثر ثم يستعبد توازنه على طريق وعرة خدّدتها حوافر الدواب ، و مدَّت فيها اعمدة خشيبة 'ثنَّت اطرافها في الصخور على الجانمين ، فامست شيمة بالدرج . وكار يقود البغل رجل عجوز ، ابيض البشرة ، مستدير الرأس ، وخطـه الشيب ، له ساقان هزيلتان ، وربلتان كربلتي صبي لم يراهق بعد ، بينا كان رجل آخر شاب ، ضخم كالغوريلًا ، يسير وراء البغـل ، ويشده من ذنبه بكل مــا أوتى من القوة ، ولم يستطع الكاتب أن يعلم هل الغاية من شدّ ذنب البغل هي ايقافه ام حثه على السير . فبدا له أن ذروة الاتقان في فن السفر هي شد الدابة الى وراء والى امام معاً ، وان هــذا الاسلوب البارع وحده يجعل البغل يتقدم على الطريق . فيا خالق العوالم ما اعظمك ! حقاً ان اساليبك زاخرة باسرار لا تسبر غورها العقول، ولا تدركها افهام البشر. وكان الدليلان يحمسان نفسيها بارسال صنحات فيها الكثير من الاحرف الصوتية ، تسمع لها اصداء كلما مر" الركب باحد منعطفات الطريق. اما المشاهد الحيطة بكوستال فقد ذكرته بالتصاور التي تزيّن سا الكتب ، حين يقول الناشر المخيل للمصور : « لا تستعمل في رسمها أكثر من ثلاثة ألوارب » . فلون الارض كان وردياً مائـــلاً الى الاحمرار ، والثلج ناصم البياض ، بينا اللون الازرق يمتــد في ظلال الاودية والسفوح ، وعلى جـانب مـن الساء . وعلى المنحدر القـائم الى حانب الطريق ؛ الغابات المكسو"ة بالاصفرار تواجه الغيوم كأنها تنظر الى

مرآة . اما المنحدر الآخر الواقع تحت الطريق فينتهي الي مجاري مياه

خانت رسالتها في الحياة اذ نضبت مياهها فعدت طرقاً مليئة بالحصى ، لا يُعرف خطها المتمرّج إلا من شجيرات الغار الوردي النابت على ضفافها . وكانت هناك ، في الجبل ، ساقية من الجليد الاحمر ، تبدو كأنها ساقية من الحلوى المصنوعة بالعنب والكرز ، او كخندق ممتليء بدم جديد متختر . وكانت قطعان من الخراف تمر على السفوح العالية ، ولونها كاون الجفاف تماما ، تتحرك كالاشباح ، وحارسها الكلب لاه بالتهام قطع من الشلج المتصلب . اما الرعاة فقد غدوا كالمومياوات المستقرة في هذا المكان منذ خسة آلاف سنة . وجمدت جرادات عديدة على دغلات نابتة بين الثاوج كأنها تخشى أن تصاب بالتهاب في الصدر من شدة البرد . وفي الجو ، عقبان كبيرة ، بيضاء اللون ، تنزلق على من شدة البرد . وفي الجو ، عقبان كبيرة ، بيضاء اللون ، تنزلق على الأثور ، وتتايل بمثل اناقة الحائم .

وبعد ساعة ، غامت سماء كوستال الداخلية كما غامت السماء الخارجية فوق الجبال ، اذ بدأ يساوره الخوف . لم يخف من الجذام ، بل من لامبالاته بهذا المرض ، ومن تصرفه المخالف لتصرفات البشر المألوفة ، ومن عدم شعوره بالخوف . وربما نجمت هذه الحالة النفسية عن رغبته الدائمة في مناقضة الناس ، فاذا به لا يخاف لانه في حالة تخيف الجميع . وقد شبّه نفسه بذلك المريض الذي تحدث عنه درفو دلتون ، ، فكان يرى مراحل حياته تمر من دون أن يحياها ، فلا تبدر منه ردة فعل ، فجاء يوما يطلب الى احد الاطباء أن يعيد اليه شعوره الضائع .

وأحس الكاتب انه دائماً خارج الصف المألوف ، دائماً في حالة تمرد على المجتمع ، دائماً كأنه من نوع الزعيم الذي أخافه .

أتراه عديم الشعور الانساني ؟

ما كاد يدرك انه غير خائف من الجذام حتى تبين له انه يفتقر الى شيء ، وارب احساسه غير كامل . أفيجوز اعتبار « لاشعوره »

كسباً ؟ لا ربب في انه كسب بالنسبة الى متانة الطباع.

ومهما يكن من الأمر ، فقد رسخت في ذهنه حقيقة هي آن حرمانه الحنوف كحرمانه السغيرة على نسائه . وهذا أمر يشرفه بمقدار ، ووفقاً للمناسبات ، إلا انه خسارة على كل حال .

ودبتت الحرارة قليلاً في نفسه ، اذ تحركت فيه الغريزة للقيام بعمل عن المنا النقص ، فقال في نفسه :

« يمازح الناس الطبيعة ، ويكيلون لها الركل واللكم ، فتدعهم يفعلون غير مبالية بهم , ويعيدون الكرة فيتحرشون بها ، وهم لا يدرون انهم يشدون ذنب لبوءة « سيبيل » \ ، فتضربهم بقائمتها ، فتشقتهم شقاً ، وهذا حق وعدالة .

« ويتحرشون بالبحر ، ويزعجونه بانواع من الغنج والدلال ، ويسيرون على سطحه بالسفن ، ويمخرون عبابه بالغواصات ، وتستمر هذه المداعبة سنوات ، ثم تغضب اللجة وتبتلع اللاعبين معها ، وهذا حق وعدالة .

« ويتحرش الطيّار بالساء ، فيأتي يوم لا مناص منه ، تتضايق فيه الساء من همذا البرغوث الصغير الذي يزعجها ، فتتخلى عنمه ، وتسقط الطائرة حطاماً ، وهذا حق وعدالة .

« وقد عاقبتني الطبيعة بالشيء الذي تحديثها به ، اذ كانت شهواتي داغًا من النوع الذي يدفع المرء ثمنه من جسده: تنقسلت بهدنه الشهوات بين الحرب ، والارياف الافريقية ، والحب ، والمعاشرات الخطرة . وها أنا أدفع الثمن الآن . وفي قصة فاوست ، امتلاً جسم مفيستو ٢ بالقروح لأنه

سيبيل: احدى ربات الاساطير اليونانية ، رهي ابنة الساء ، وإلهة الارض ، وام جوبيتر ، وزرجة ساتورن اله الزمان . كانت في اعتقاد المؤمنين بها تمثل قوى الطبيعة .

٧ - الشيطان في قصة فارست للكاتب الالماني الشهير غوته، وقد سبقت الاشارة اليه.

نظر طويلًا الى أقفية الملائكة.

« فمن المدهش الفاضح حقاً ان لا اكون قسد أصبت الجدري مسا دامت حياتي كانت حافلة بالمجازفات المنقيك بان شخصيتي كانت تفتقر الى الشعور بخطر المرض . كنت أشعر بنقصين : جهلي لمرض الجدري اوعدم مثولي أمام محكمة الجنابات . اما الآن فقد اكتسبت ما استعيض به عن كل نقص .

« ويا له من درس بليخ ، اذا 'قد"ر لي أن أشفى !

« درس بليغ ? دعنا من هذا المزاح!

« فلو شفيت لعدت الى سيرتي السابقة بكل ما فيها . فيا للانسان ، ما اغرب اطواره ! »

وبدت امامه قصبة خربة حمراء التراب؛ تسودها الكاّبة التي تسود كل عظمة منهسارة. وكانت الغربان تحوّم في الجو مرسلة صيحات تشبه مواء ذكور القطط ، كأنها تحسب الفابات الراقدة تحتها قطعاناً جاء بها القدر، ويسمع لحفيف أجنحتها صفير خافت موزون كلهاث كلب متعب. فاستأنف كوستال حديثه مع نفسه قائلاً :

د اني مصاب بالجــنام كالملوك والبــاباوات ، وكالغزاة الذين بسطوا سلطانهم على العالم الجديد . ويا للعجب ، فالصفة الموروثــة لا تخلو مــن الجمال حتى لو كانت مرضاً!

( انسه مرض مقدس » . فاليونانيون الذين أصيبوا في حقية من تاريخهم بمرض عصبي شامل قد سوا الجذام مرضا الهيا . وانه لجدير بهذا التكريم ، شريطة ارن تكون له القوة الكافية ليثبت في مرتبت السامة .

« ولنبحث عن عظهاء المجذومين في التاريخ .

« إبتعيد عن الجماعة » . هذه هي العبارة المشحونة بالكراهية التي كان يرجهها الاسرائيليون الى المجذوم في العهد القديم . فان كنت انا طيلة

حياتي؟ أما امضيت ايامي بميداً عن الجماعة ؟

« أسير وعلى ردائي صورة قلب كالمنبوذين في القرون الوسطى . وهو رمز القلب الذي « ليس في صدري منه أثر » ، على حد قول النساء . واذا كنت مخدر الجلد لا اشعر بالألم ، فهذا رمز آخر للخدر المعنوي والخلقي الذي اتهمتني به النساء تهمة صحيحة جزئياً . لكن مسالنا ولهذه الثرثرة . اني غريب عنها لا ادرك منها شيئاً » .

ومرت جماعة من الغلمان معممي الرؤوس كالصبية اليونانيين على ارض اليونان التي احرقتها الشمس ، ثم مرت فتيات صغيرات سافرات ، يضمن الديهن على النصف الاسفل من وجوهن كلما التقين مسافراً غريباً . كن متعافيات ، متينات الابدار ، وعلى جانب كبير من الوقاحة ، فراح كوستال يقول في سره:

« يا لهن من قدرات ملعونات ! لا اعني خديجة ، ولا جانتون ، ولا مارينا ، ولا وردة ، بسل الاخريات . منذ هـنا اليوم ستبدأ الرواية المضحكة : ساعطيهن جميعاً مرض الجذام ، لعنة الله عليهن . لي في ذمة الدهر بقية من ايام المتعة والملذات ، فالثمي بقعي الجذامية ، با صغيرتي الفاتنة ، انها بقم خمر .

« يبحث المجذومون عن النسيان بالانغاس في اللذات الجنسية ». هذه عبارة اخرى وردت في كتاب الطب. فلينقل المريض المسدوى الى البشرية جمعاء اذا شاء القيام بعمل خالد في الحياة. لا اتذكر ابن قرأت قصة مساول كان يبصق في حساء زوجته كملا يموت وحده \ .

« تعجّبت لاني لم اكن اتألم ، ثم تبين لي ان ذكريات الآلام التي سببتها للآخرين كانت تعصمني من التألم .

« ليت الجنس البشري ينطفيء معي ، لاعزي نفسي ، وانا على فراش

١ صدروى هذه القصة الدكتور فيسنغر . ١٠ المؤلف .

الموت، بان وفاتي لا تفقدني احداً!

« اني واثق كل الثقة باني ساتعجب بعد حدين واسائل نفسي كيف استطعت ان اعيش في ما مضى سليماً من الجذام . فالانسان يألف كل شيء . ولا يخامرني ريب في انه يعتاد حتى الاقامة في جهنم .

« لا يجوز أن انسى انتاجي الادبي ، فايوب المجذوم على مزبلته يلتقي والسيدة رولان ا في مركبة الاعدام في طريقها الى المقصلة وهي تصبح: « من يعطيني قلما اكتب به خطبي ؟ من يساعدني على وضع هذه الخطب في كتاب ؟ » وآخر ما فكر به ايوب واثار اسفه انه لم يكن يملك قلما ، وإلا لكان سيد اهل القلم .

« لو كان لي متسع من الوقت لكتبت رواية عن الجذام ، ولكتبت « كلماتي الاخيرة » طبعاً . ويكفي أن يكتب المرء « كلماته الاخيرة » ليبتعد عنه الموت .

د ما اجمل مؤلفاتنا بجلدة بجلد مجدومين معقم ومطهر ! فالجلود المصورة في كتاب لوبل جميلة الألوان . واملي كبير بان يكتب الناس اطروحات لشرح احوالنا ، فالمجدومون يلهبون حميتة الكتساب . لذلك كتب إكزافياه دي ميستر « مجدوم مدينة اوست » ، وكتب هويسمن ٢ « القديسة ليغدون دى شيدام » ، وكتب رواية « الفتاة فيولين » ، وهى

٢ - جوريس كارل هويسمن ( ١٨٤٨ - ١٩٠٧) كاتب فرنسي تطو"ر من حب الطبيعة الى التصوف المسيحي .

قصة مزيفة الابداع ، انتجها عبقري مزّيف » .

ورأى كوستال أن النهار يكاد ينتهي ، فقال في نفسه : «ما قيمة تبدّل احوال الطبيعة بالنسبة الى التبدّل الذي يجري الآن في جسدى ؟ »

وفي الافق أخذت الجبال تتقلص وتغرق في الظلام ، فلا ترى العين منها سوى الثلوج على القمم ، كأنها أكفان معلقة بالساء . ثم حدث تبدّل آخر ، فبدت الجبال بلون العنب والورد ، وفي الذرى المكرّسة لشعائر الطسعة بدأت ذبيحة الشمس اليومية .

وكان الصمت شاملا ، تاما . لم يبق هناك حيوانات ولا طيور ، لم يبق شيء من الحيساة سوى حركة الرياح التي لا حدود لهما ، وهمس الثلوج الخافت ، او صوت حجر ينسلخ عن السفح ، ويتدحرج الى الطريق ، او حفيف غصن ميت يسقط من شجرة كأنه انذار .

وفي احدى الهنيهات ، انفتحت فجوة في الغيوم وانحدر منها سلّم ذهبي الى الصخور الارجوانية . وفي هنيهة اخرى بدت في الوادي بحيرة بنفسجية اللون تجعل الناظر اليها يتساءل هل ثمة حديقة بنفسج ? واخيراً هبط الظلام فجأة ، وخرجت طفهات الجن من الجبال السود .

ولما أيقن كوستال انه اصبح قريباً من سوق الاثنين ، لا يفصله عنها إلا مسافة كيلومتر واحد ، ترجّل عن بغله ، وتعشى بما كار ضيفه قد زوده به من الفواكه والحلوى واللبن . وما إن وصلت هـذه المواد الى المعائه حتى ساهمت فى تبديل نظرته الى الحياة .

حين اكتشف البقمة في معهمه ، واجه الخطر المهدد بهدوء لأنه كان مسنوداً بما تناول من طعام الغداء . ولما تعب ، وشحت حيويته لصعوبة السفر في الجبال الوعرة ، وبدأت مددته تفرغ ، انتابه هوس مضطرب مضاد

للحقيقة الرهيبة ، فلجأ ، في دفاعه عن نفسه ، الى الوسيلة التي يلجأ اليها كل انسان في مثل هذه الحال ، وهي تضليل الفكر بالاوهام . فهكذا اقنعت اندريه هاكبو نفسها بانسه يحبها ، اي انه انقلب الى نقيض حقيقته ، كا حاول هو اقتاع نفسه بضرورة الزواج يوم ذهب الى المكتبة الوطنية وراح يبحث عن عادات الزواج وتقاليده في التاريسخ ولدى جميع الشعوب .

ان الميل الى شيء ما ينقذ الانسان من اخطار كثيرة. ففي التجارب ، يلجأ رجل الملذات الى ملذاته. اما الرجل الواسع الخيال فيكفيه ان يتصور ان اشخاصاً عظهاء من الذين احرزوا اعجابه قد مروا بمثل التجربة التي يعانيها ليسهل عليه احتالها. وقديماً قال الحكهاء: « ليست الاشياء بحد ذاتها هي التي تبعث الاضطراب في النفس ، انسا باعثه هو الاشياء بحد ذاتها هي التي تبعث الاضطراب في النفس ، انسا باعثه هو الاراء التي نكوتها عن هذه الاشياء ».

هذا القول صحيح ، لكن الآراء التي نكو بها عن الاشياء تساهم احياناً في انقاذنا من الاضطراب .

وكان كوستال قد حاول ان يبني حوله كونا رومنطيقيا يخفف من عذابه ، فأفلح في محاولته لأن الطبيعة البشرية على ما يرام من المرونة وسهولة التكيف ، ويكفي ان تعالج بشيء من الذكاء لتنقذ صاحبها من معضلات عديدة .

اشتدت عزيمة كوستال بما اصاب من الراحة ، وبما تناول من الطعام ، فعاد الى هدوئه السابق ، وعادت فضائل الجذام المزعومة تحتل في ذهنه المقام الذي كانت تحتلته مسن قبل ، فخيل اليه ان هذا المرض يكسبه تجارب جديدة جديرة بالاهتمام ، ويساعده على استغلال ما تبقى من حياته استغلالاً ذكياً بجدياً ، ويوجّه اهتمامه الى الاشياء المهمة والاساسة .

وهكذا كان مفيستو يرى جسده مكسوًّا بالقروح فبقول: « ان

الاجزاء النبيلة من هذا الجسد ما تزال سليمة ، .

وفي هـذه الاثناء كان كوستال ينحدر على آخر سفح من الجبال ليعود الى البيئة البشرية ، الى هذه البيئة الناعمة ، العذبة ، فانتابه تـاثر عيق أحس بمثـله يوماً في باريس . كان ذلك في شهر آب الحرق ، في ساحة البورصة ، وقد دنا منه بائع متجول ، وقد لم المعومة صغيرة من البنفسج ، فسرتي عنه ، لأنه تنشم شيئـاً من برود الشتاء وهو في غمرة السعر .

وجاشت في ذهنه طائفة من الصور ، فخيل اليه ان الانهار تجري مرسلة هدير مدفعية بعيدة ، وانها تتسرّب الى كل مكان مختفية عن الانظار .

لا، لم تكن مختفية .

فقد تجسدت اوهامه حتى رأى سيلا ينحدر في الليل متمرّجاً كأنه افعى أصيبت بضربة عصا ، ورأى شلالات عظيمة بغزارة دفقها ، وارتفاعها ، وشموخ القمم المنتصبة حولها ، تنساب خافقة تكلرايات الطويلة اللامعة ، او كذيل جواد عربي نشرت سرعة العدو.

وكان القمر قد أطلّ مصحوبًا بالزهرة الصغيرة الى جانبه ، كما يطل الثور مصحوبًا بالعصفور الذي يرافقه ليتغذى من روثه .

وكانت مجموعات النجوم تلمع في السماء ؛ على الجانب الآخر من الجبل ؛ كأنها قطع من البلور الثلجي في وهج الشمس . اما السماء فكانت مزدانة بالصور ، مكللة بالانفاس والاصوات !

على مرأى مـن أضواء سوق الاثنين ، أحس كوستال بكلب يجري وراءه ضارباً بقوائمه حصى الطريق .

وعلى مرأى من أضواء سوق الاثنين، سمع صوت طاثر أضناه الأرق، فأرسل صيحة فيها الكثير من معنى التواطؤ.

وعلى مرأى من أضواء سوق الانتين ، خطرت في بال كوستال فكرة غريبة ، إلا انها مفعمة بالهدوء والسلام ، وهي : « مها يكن من الامر ، قاني اموت وحدي ، ولا أرى أحداً يموت سواي ، .



مر" كوستال امام باب المستشفى في مراكش ، ولم يدخل . فقسد خذلته قواه ، فقال في سره : « نحن الآن في الساعة التاسعة والدقيقة الخامسة . وفي الساعة التاسعة والدقيقة العشرين سأعلم انه قضي علي وعاد ادراجه مسرعاً ، وعلى وجهه ابتسامة تنم عن مزيج من الحزن والشجاعة ، فدخل وطلب مقابلة لوبل .

ولما جاء لوبل ، دخلا الى مكتبه ، فخلع كوستال سترته ، وشمّر عن معصمه ، وقدمه للطبيب دون أن يفوه بكلمة .

وكان يبتسم ، إلا أن ابتسامته كانت تختلف عن الابتسامة السابقة . فقد بدا هازئا كأنه يقول : « اعترف ، يا دكتور ، بان هذه الحادثة مفاجئة ، وبانك لم تكن نتوقعها ! »

وانحنى لوبل على البقعة فاحصاً ، وراح ينظر اليها بامعان ، بينا الكاتب ينظر الى لوبل بقوة قائلاً في سرّه : «ها هي اللحظة التي سيلجاً فيها الى الكذب . اذا كنت لا استطيع أن اقرأ ما يجول في خاطره ، فلست جديراً بأن اكتب روايات فيها دروس نفسانية » . غير أن وجه الطبيب ظل مغلقاً في غموض مطبق .

وبعد قليل تكلُّم لوبل فقال:

-- أليس في جسمك بقع اخرى ?

-- لا ، لم أرَ شيئًا في الاجزاء التي تمكنت من فحصها .

وبالفعل ، لم يجرؤ كوستال على فحص نفسه في الفندق ، خشية أن يكتشف بقما جديدة ، كالمصدور الذي يخشى النظر الى بصاقه . واستطرد الطبيب قائلاً :

- ألا تمتخط اكثر من المعتاد؟ ألا تحس مجكّة في اطراف اصابعك؟

٠ ٧ –

وساد بينهها صمت ثقيل . فجعل كوستال يخاطب نفسه قائلا : « ها انا في اللحظة الحاسمة الرهيبة . ما عساه يكون الاسلوب الذي سيبتكره لاطلاعي على الحقيقة ? سيقول لي ، ولا ريب : « لا ارى دليلا ثابتاً ، لكني افضل أن تباشر معالجة نفسك ، فربما ... »

وما كاد كوستال يصل الى هذا الحد من تفكيره ، حتى رأى لوبل يضع يده على معصمه . فاستولت عليه الدهشة ، وقال في سرّه : « ماذا ? انه يجازف ليشجعني ! »

وأحسّ بانه يصفر داخلياً ، ثم جعل يردد بحرارة ، وبشعور انساني صرف ، الصلاة المدونة في كتاب القداس : «قل كلمة واحدة فتشفى نفسي » . قال لوبل :

- أشكرك على مجيئك الي ، فهذه بادرة طيبة . إلا انك لست على موعد معى ...

وساد الصمت برهة"، ثم استطرد لوبل قائلا:

- لا اريد أن تنتظر طويلا ، لكني لا استطيع أن استقبلك قبل ساعة . أليس لديك عمل في المدينة تقوم به ثم تمود ؟

- لا ، ليس لدي ما يشغلني في مراكش.

وكان كوستال يتكلم بفتور ، وقد تجهتم وجهه . ثم قال في نفسه : « يا له من حيوان ! فرائحة رأسه عطرة كرائحة جميع الاطباء . أجل ، لم يبق عندي ريب باني مصاب بالجذام . فلو لم تكن البقعة التي رآها في معصمي تثير الشك لكارن هزىء بي . وما دامت تثير الشك ، فاني

مصاب ، وقد انتهى الامر ».

وجعل لوبل يحسب دقائق وقته بصوت مرتفع ، ثم قال :

- استطيع استقبالك بعد اربعين دقيقة . ألا تريد القيام بجولة في المدينة ؟ ففيها مشاهد تسترعي الانتباه بغرابتها ... التي تختلف عن غرابة برج إيفل ...

فقال كوستال في نفسه: «سيدفعني هذا الرجل الى الجنون باحاديثه عن برج إيفل!» ثم سار الى الباب عملًا باشارة الطبيب، وخرج.

ولما وصل الى الشارع جعل 'يسائل نفسه :

«أيجوز للطبيب أن يتحدث عن المشاهد الغريبة مع رجل سيعلم بعد اربعين دقيقة انه مصاب بالجذام ? ولم لا ? فاحد الاطباء طلب الى كاتب مرموق أن يوقع على بعض كتبه قبل أن يطلعه على انه مصاب بالسرطان .

«قال لوبل ان «بادرتي طببة » لاني ذهبت اليه . فلو قرأ المديح الذي كتب عني اشد أعضاء الاكاديمية الفرنسية بلاهية "في احسدى مقالاته ، لاستقبلني مرحباً ، وخاطبني بقوله : « يا استاذي العزيز! » إلا انه لا يفرف شيئا من اخباري . ولأن لا يستطيع تكوين فكرة عني إلا بالنظر الى شكلي الخارجي ، فقيد اكتفى بالقول ان «بادرتي طيبة » . وهذا يعني اني مخلوق تافه في نظره . ولا ريب في اني تاف وغيي ، لأنني كنت غبياً مع سولانج ، وغبياً مع اندريه هاكبو ، وغبياً مع خديجة » .

لن ينسى كوستال ابداً تلك الدقائق الاربعين التي حاول، خلالها، قتل الوقت متجولاً في مراكش . فقد كان من المحتمل أن تقضي على رغبته في الذهاب الى افريقيا مدى الحياة، فجعل يقول في سره : « في بمض الاحيان ، يكون العالم مسرحاً لحدث مجهول وقريب الوقوع : في الفترة السابقة لنشوب ثورة ، مثلاً . اما الآن فالكارثة تسير في جسدي .

وليس في وسعي إلا ان أراها تتقدم وأنا عاجز عن الفرار منها. ولا بد لي من الصبر حتى تأزف ساعة المسدّس. لكن ، أأستطيع الاتكال على هذا السلاح ? ففلان وعلان اللذان حاولا الانتحار ، وكانت لهما ، بعد ، بقية من امل واخفقا في محاولتها ، لم يجرأا على اعادة الكرة منذ ادركا انها فقدا كل امل. وقد اعترفا لي بهذه الحقيقة ».

وكان اضطراب يزداد بنسبة انقضاء الدقائق الاربعين ، فتذكر الرفيق الذي اتصل بالطبيب هاتفياً من المقهى ليعرف نتيجة فحص دمه على طريقة «فاسرمن» ، وحرص على ان تكون في متناول يده كأس من الروم ليجرعها فوراً اذا كانت نتيجة الفحص ايجابية ، وأحس بانه مهدد بالاغماء .

ولما انقضت خمس وثلاثون دقيقة ، لم يعــد كوستال يطيق صبراً ، فدخل المستشفى .

سار به احد الممرضين في قاعة مليثة بالآلات والاجهزة الخيفة ، فقال في سره : « يا لهم من مبذّرين ! فلو اشتروا آلة واحدة من هذه الآلات لكانت كافية لاكراهي على الاعتراف بكل شيء » ، اذ خيل اليه انه بجرم يقوده الجلّاد الى غرفة التعذيب . وهذه حال من تستولي علىه الهموم .

وباشر لوبل فحصه ، فدس" في انفه قطعة معدنية ، وداعب احدى يديه ببراعة ، وجعل يضرب احدى ركبتيه ضربات خفيفة. من تلك التي تضحك الاولاد ، ثم فحص البقعة وقال للكاتب : « اغمض عينيك » ، وراح يلامس البقعة وجوراها بديرس قائلا : « أتشعر بشيء ؟ »

194

١ سيمني مرض السفلس ، فأرغست فون فاشرمن المشار النه طبيب الماني (١٨٦٦- ١٨٢٥) يعود اليه الفضل في ابتكار طريقة كيميائية لاكتشاف جرثومة هذا المرض .

انه الرجل الذي يعلم ، وفي وسعه ان يكون فظا ، غليظا ، عديم الذوق ، قليل التهذيب ، خالياً من الشرف ، لأنه يعلم . اما الرجل الجالس بين يديه ، فهما يكن رفيع الفكر ، سامي الادب ، متفوق العقل ، لا يستطيع إلا ان يقول له : « اني رهن بمشيئتك » . والديانات تريد ان يكون الانسان في مثل هذا الوضع امام الكاهن . إلا ان الكاهن دجاًل ، بينا الطبيب يعرف معرفة حقيقة .

وكان كوستال رصيناً ، هادئاً ، في استسلامه وخضوعه . فأحس انه تجاوز ... ماذا تجاوز ؟ تجاوز نطاق ارادته ، ولم يعد قادراً على عمل شيء لنفسه .

واستأنف لوبل ملامسته بالدبوس مكرراً سؤاله: « أتشعر بشيء؟ » فتأثر كوستال وأجاب بلا تفكير ، وكيفها اتفق له الامر . وكان يخيل اليه احيانا ان جسمه كله عديم الاحساس ، بينا البقعة وحدها تحس . ولا ربب في ان تخبله كان بعبداً عن الحقيقة .

ولما عالج لوبل البقعة بالحرارة والبرودة مستعملًا انابيب حقيرة ، مزعجة ، لم يعد كوستال يميّز بين الحارّ والبارد . وهكذا كان في ايام حداثته لما بدأ يتعلم ركوب الخيل ، فكان يشد الزمام الى اليسار ، كما صاح به المعلم : د الى اليمين ا ، مع انه كان يومذاك عبقريا ناشئا .

قال له لوبل :

– اخلع ثيابك .

وضحك ضحكة خبيثة ، ثم استطرد قائلا :

لو كنتَ فتاة اسبانية لطلبتُ اليك ان تحتفظ بثيابك التحتانية . فاني لا أعرّي الاسبانيات كلياً لدى معاينتهن ، لاني لا احب ان يرى الممرضون الافريقيون مقدار القذارة التي تعيش فيها الاوروبيات .

ولما فرغ الطبيب من فحصه ، قال الكاتب:

- أمضطر أنت الى البقاء في المغرب ?

- K.

- اذاً ، 'عد الى باريس حالاً . فالفحص الدقيق الذي يجب ان اجريه عليك يستفرق بضعة ايام . ولا ارى لزوماً لمباشرته هنا . فاذا كنت مجاجة الى معالجة – وهذا ما استبعده جداً – فمن الافضل ان تبدأ هذه المعالجة في باريس ، لأن ادواتنا هنا ليست على ما يرام .

قال كوستال في سره:

« لم يقل لي شيئًا من هذا لما كان الامر متعلقاً بخديجة ، مع اني توسلت اليه ان يعالجها كا يعالجني قاماً. انها في اعتباره افريقية ، اي من فصيلة الحيوانات الحقيرة ، وليس في العالم قوة تستطيع انتزاع هذا الاعتقاد من ذهنه ».

ولم يخطر في باله ان لوبل لم ينصحه بالذهاب الى باريس إلا للتخلص منه ، بعد ان تبين له انه من الاشخاص المزعجين .

وفي نهاية المطاف ، تكلم كوستال بلهجة العاشق الخجول الذي يسأل خليلته : « أتحبيني ? » وقال للطبيب : « والنتيجة ? »

فأجاب لويل:

- يتعن على على ان اضع تشخيصا لحالتك الآن . فالفحص السطحي الذي قمت به يسمح في بالقول انك سلم ، لأني لم اكتشف اقل دليل على انك مصاب بمرض هانسن . فهذه البقعة وحدها تثير الشك ، وقد تكون نوعاً من بهتى الحجر ، او الاشنة ، او مرض جلدي آخر من ألوف الامراض . فنحن في مراكش فردوس الامراض الجلدية . ويبدو في انه من المستحيل ان يظهر الجذام بعد مرور ثلاثة اشهر على انتقال العدوى . لم اعرف قط حالة من هذا النوع ، ولم اسمع بعدوى لها هذه السرعة الصاعقة . اعترف بأننا لا نكتشف عوارض الداء بسهولة في اثناء السمع الاول ، وبأن هذه العوارض لا تظهر إلا نادراً في المرحلة الاولى منه . فالمرضى الذين عرقناهم حتى الآن قد بلغوا حداً معيناً من

تطور الداء فيهم . فاذا كنت مصاباً فلا ريب في ان اصابتك تعود الى عدوى سابقة . وربما كانت خديجة تحمل هذا المرض منذ بضع سنوات دون ان تظهر عوارضه علمها .

وكان كوستال على يقين بان لديه اسئلة عديدة ومهمة يود ان يطرحها ، إلا انها غربت كلها عن ذهنه لشدة الاضطراب الذي استولى عليه منذ اربع وعشرين ساعة ، إن لم نقل منه ثلاثة اشهر. فقه ووجيء بمظاهر الداء ، فأظلم ذهنه واعتراه الارتباك.

ودخل احد المرضين فخاطب لوبل همساً . وكان الباب مفتوحا ، فرأى كوستال بعض المرضى الاوروبيين في غرفة الانتظار ، وقد جلسوا متلاصقين على مقاعد خشبية ضيقة ، كالمعتقلين في محفر الشرطة . وكانت بينهم ايطاليات عظيات الصدور كأن لهن ثلاثة اثداء او اربعة ، محملن اطفالاً يعبون اللبن من هذه الاثداء جميعاً ، كما تشرب الانهار من البحر . وكان بينهم ايضا اسبانيون يمسكون قبعاتهم بإصابع مكسورة بالشعر .

اخذ لوبل سلبي صورة كانت على الطاولة ، ورفعه الى النور وقسال الكوستال:

انظر ، انها صورة جميلة ولا ٰريب !

وسأله الكاتب :

- ما هذا ?

وقد ساءه ان يهتم الطبيب بشيء آخر غمير مرضه ، وان يهمله بمثل هذه السرعة .

فأحابه لوبل :

- هذه صورة سرطان في المعدة .

- وهل قضى على صاحبها ?

طبعاً الم يبق له امل بالشفاء . لكن ألا ترى ان هذه الصورة في منتهى الجال ?

قال كوستال وهو يلبس بنطلونه :

- الطب شيء حسن ؛ غايته الانقاذ! لكن انقاذ مَن ؟ اذا 'عرضت علينا قضية جزائية ، فلا نكاد نرى المدعي ، او المدعى عليه ، حق يخفق قلبنا لعدالة قضيته ، ثم يتبيّن لنا أن القضية برمتها غير جديرة بالاهتام . وهكذا المرضى ، فكم بينهم يستحقون الشفاء ؟ انهم يبعثون عطفنا عليهم وهم في حالة المرض ، لأن شدة الداء تخمد شدة بلاهتهم . اما أذا أبلتوا من مرضهم ، فلا يلقون منا إلا النفور . وما عساهم يعملون بهذه الحياة التي انقذناها لهم ؟

ــ ما رأيك لو تبنتي الاطباء وجهة نظرك وعملوا بها؟

- أعتقد أن القتل طبياً تجربة رهيبة تراود أذهان الاطباء ... كنت يوماً في سفينة تمخر العباب، وتغالب الامواج، فخطر في بالي أنها لو غرقت لسهل علي الموت لأني أموت مع ماثة وخمسين نسمة .

\_ أنك لمازح!

قالها لوبل ضاحكاً وهو يعتقد أن لا وجود لهذا الشعور العجيب إلا في صدور الذين يكتمونه ، ثم استطرد مبتسماً:

\_ لا، لا! أن حالتك غير مرضية.

وحاول كوستال أن يربط عقدة رقبته ، فها استطاع ، لأنه لم يجد مرآة في مكتب الطبيب ، فقال له لوبل :

\_ أنظر الى زجاج النافذة .

وكانت احدى درفتي النافذة مفتوحة في الجانب المواجه للشمس تقوم مقام المركة ، فقال كوستال :

\_ حنت يرماً على سفر في احدى المدن ، فاضطررت الى معالجة نفسي بحقن في العضل. وبعد ثلاث حقن علمت أن الطبيب الذي يحقنني كاثوليكي راسخ الايمان ، وعضو في جمعية مار منصور دي بول ، يتناول القربان المقدس كل يوم أحد. وأعترف لك صراحة ً باني خشيت أن أتابع

المعالجة على يده .

ـ لا أفهم قصدك ...

- لو علم أني عــدو لدود المكاثوليكيين ... لخطر في باله ان يحقنني ما دشاء.

- لك رأى عجيب في الكاثوليكيين والأطباء!

- روى القديس بولس يوماً احدى كلمات يسوع وعلتق عليها قائلا: «... ذلك أنه يعلم ما في نفس الانسان». وأنا أيضاً أعلم ما في نفس الانسان.

أجاب لوبل وهو ينهض واقفاً:

- ثن بان الأطباء أوسع علماً من الكتتاب في هذا المجال.

فقال كوستال في سره:

« ماذا ? أيعني نهوضه أنه يصرفني من حضرته ، مع أنسا وصلنا في بحثنا الى نقطة نستطيع أن نجد فيها أشياء أساسية ? أتراه لا يعطف على " ? من الضروري أن تقوم بين الطبيب والمريض علاقة متينة ».

أين هم الأطباء الأعزاء الذين يعالجون مجاري البول ? أنهم يذوبون لطفاً ، ويرتبتون على أكتاف مرضاهم بمحبة ظاهرة ، وينادونهم به د يا عزيزي ، ، أو « يا أخبي » . وفي المقابلة الأولى ، بينهم وبين المريض ، يروون له نوادر قذرة ليضحكوه ، ويرافقونه الى الباب مازحين متندرين على الطريقة الفرنسية الخالدة . واذا توالت زيارته ثلاث مرات أو سبما ، أصبح من الأصدقاء وأهل البيت ، ولا يكاد يدق البساب حتى يستقبه الخادم قائلا : « أطمئنك الى أن نتيجة الفحص سلبية » . فمع أناس من المحلولة ، وتصبح المرض ضرباً من البطولة ، وتصبح التعقيبة مكرمة تجعل صاحبها يفكر بانه أحرز تنويها في الجيش .

أما لوبل فالمريض الذي يزوره يبتعد عنــه ويحسب نفسه لا شيء ، بل يحسب نفسه مهملاً ، مرذولاً ، كالكاتب اذ ينصرف من احدى دور

النشي ،

وكان كوستال راسخ الاعتقاد ان الطبيب يستطيع ان يحقن مريضه بما يشاء. ولأنه عهد الى لوبل بان يعالج خديجة ، فقد خطر في باله ان يكون كرياً ليكسب عطفه ، فأخذ دفار شيكاته وقال له:

- يسعدني ان تقبل مني مبلغاً صغيراً بمثابة مساعدة للمشتشفى .

كثيراً ما يشعر المرء، حين يدفع مبلغاً من المال، ان شيئاً في إعماقه يبكي . انه لا يبكي لتخليه عن المال، بل لاحساسه بان هذا البذل عديم الفائدة .

خرج كوستال من المستشفى وقد بدا التأثر واضحاً على وجهه ، وتعدّر عليه ان يبتسم حق لو تعمّد الابتسام . وتبللت جبهته بالمبرق مع ان الجو لم يكن حاراً ، بل معتدلاً وجافاً . وكان الشارع ، في نظره ، خالياً من الاوروبيين ، والعرب ، والزنوج . وقد زالت في اعتباره فوارق العرق ، واللون ، والجنسية ، والطبقات ، فلم يبق سوى فارق كبير يفصل بين نوعين من البشر : المرضى والأصحاء .

وبينا كانت احدى العربات تحمله الى دائرة البريد ليتسلم الرسائل الواردة اليه ، تحدث مع الحوذي عن انواع الأحذي ، واحتدم بينها الجدال ، فغضب غضبة رجل سلم ، وصاح بالحوذى :

- لو تساقط جسدي ارباً ، لما عدلت عن اصدار الأوامر ، قبحك الله !

وهذا يعني ، باللغة الدارجة لدى الأباطرة والملوك: « ان احدى قدمي في القبر ، لكن لي قدماً ثانية لأركل بها قفاك! »

وفي الفندق أحس كوستال انه في المكان الذي يختلي فيه المريض بنفسه ، وفي البرهمة الستي تمكنه من لطم وجهه ، والستي يسهل خلالها للطبيب التمييز بين المرض والعافية ، كما يسهل للنظارة ان يميزوا المنتصر من المغلوب بين رجلين في حلبة الملاكمة ، – في البرهة التي يشعر

فيها الراكض ان قواه خارت وخذلته .

تبادرت هذه الافكار الى ذهن كوستال ، فراودته رغبة طاغية في مطالعة الكتاب الطبي الذي يتحدث عن الجذام . إلا انه خشي ان يفتحه وقال : « سأطالعه في وقت آخر حين اشعر بتحسن حالتي الصحية ، واكتسب مزيداً من القوة لمواجهة الاشياء المريعة التي سأجدها فيه » .

وقف الى جانب الطاولة وعيناه مفتوحتان على الفراغ؛ وقد استولت عليه الحيبة وخارت قواه اذ تبيّن له انه غير خالد .

أتراه كان ذلك الرجل نفسه الذي نظر بالامس الى بقعـة الجــذام في معصمه وهو هاديء، رابط الجأش ؟

أتراه يعاني كابوسا مخيفا ?

كيف استطاع مواجهــة الكارثة بـــلا ذعر ؟ وكيف يتابــع حياته الآرب ؟

أذهله صموده الهاديء أمام الموت ، بقدر ما أذهلته قدرته على العيش بعيداً عن ابنه خصوصاً في الايام الاخيرة .

الانسان لغز مغلق عويص . هـــذه حقيقة ندركها في الغوص الى اعماقنا ، لا في درس الآخرين . فكيف يستطيع المرء ان يواجه بهدوء عجزه عن متابعة التنعيم بهذا العالم ?

كثيرون من « الابطال » و « الحكياء » و « القديسين » وسواهم يواجهون الموت بقوة ، غير ان ما يسمونه : « الموت الكريم » او « الأنوف » ، لا يخرج عن كونه غلاظة عليا .

إيه! ان مختلي العقول وحدهم يرتكبون هذه البلاهة. وربما كانوا من الذين لا يرون في الحياة سوى التفاهة والسخف. وليست المأساة في فقدان الحياة، بل هي في فقدان السعادة . لولا السعادة لما كان الموت مخيفاً . هذا هو العقاب الاكبر الذي ينزله القدر بالسعداء . هذا انتقام سكان «وادي الدموع» . فالطريقة المثلى لمواجهة الموت بلا خوف هي القرف

من الحياة .

دفع كوستال ثمنا باهظا لسعادته ، لأنه تنعم بالحياة تنعما جنونيا ، وأراد المزيد من الملذات . فرؤية الوجوه الجميلة تجعله جبانا ، وكلما وقعت عينه على احد هذه الوجوه الالهية ، ازداد نفوره من اللاوجود ، وقال في نفسه : « كيف يجوز ان لا أرى هذا الوجه مرة اخرى بعد اللوم ? »

تذكر ، وهو في هذا التأمل ، جملة كتبها في احد مؤلفاته ، وهي : دلن اموت ، فشهواتي تربطني بهذه الارض ، إلا ان شهواته كانت تطرحه خارج الارض ، فيتوسل اليها لتبقيه حيث هو ، لأنه لا يريد ان يتلقى إلا منها ، ومنها وحدها ، الخير كله ، او الشر كله .

وتحو"لت تأملاته الى انتاجه الادبي . قال بيرور في مثل هذا الموقف وهو على فراش الموت: « التي أخلتف للعالم شيئًا عزيزًا عليه » . الما كوستال فكان يعلم انه سيخلتف للعالم انتاجًا ما أثار في النفوس سوى الاستنكار والاحتجاج .

في اليوم السابق ، حسب ان ارسع سنوات من الحياة تكفيه لانجاز الاعمال التي باشرها ؛ اما الآن فقد ادرك انه واهم ، ففي الرعب الدائم امام الموت ، وفي الآلام الجسدية ، والضعف المتزايد ، يستطيع المرء ان يكتب صفحات متفرقة ، لا ان يبني مؤلفاً راسخ الدعائم ، متين الليان .

واذاً ، فسيزول من الوجود تاركاً للناس من بعده صورة ناقصة عن حقيقته ، وستُكوَّن عنه آراء تحط من قدره لأنه كان بحاجة الى بضع سنوات من الحياة فلم يحصل عليها .

 إلا ان تألمه من سرور الزملاء كان في نفسه أخف من أسفه على الملذات التي سيفقدها ، ومن أسف آخر ... هو الانفصال عن برونيه . ففي تلك الساعة العصيبة اتجه فكره الى ملذاته ، والى عمله الادبي ، ثم اتجمه الى ابنمه ، اي الى الاشياء الثلاثة الستي استقلت باهتامه طيلة حماته .

وتمثلت صورة برونيه في خياله فجعل يقول في نفسه: « مــا الذي سيحل به ? ما يكون مصير امرىء لا يجد من يحبه ? ، وكانت الضربة التى نزلت به قاسية موجعة حتى انه وضع يده على عينيه .

هذه سنة الطبيعة ، لا تحول ولا تزول: فالحياة في مفهومها الأسمى ان نظل خالية من الألم . لكن يكفي ان يتعلق المرء بشخص ما لتغرق روحه في القلق والعبودية . وما كادت هذه الفكرة تخطر في باله حتى قال بصوت مرتفع: « من الفظاعة ان يحب المرء احداً من الناس! لماذا أنجبت هذا الفتى ? لولاه ، ولولاه وحده ، لاجتزت الحياة كتنتين خال من العواد ... »

وكان قد اعتاد ان يدو"ن فوراً كل ما يحدث في نفسه تأثيراً عميقاً، فكتب على صفحة بيضاء من احدى الرسائل التي وصلت اليه منذ قليل: 
« أتذكر ذلك اليوم من نيسان الماضي، حين ذهبت الى «كان» لأرى ابني، فنزلت في ( لك ان تضع هنا اسم فندق فخم يخطر في بالك)، لأن العمال كانوا يقومون بترميم منزلنا. وأتذكر خصوصاً ذلك الصباح البهيج الذي جلسنا فيه معاً في حديقة الفندق.

«كان كل شيء حولنا مزدهراً ، وقد مدّت نافورة الماء ذيلها ، كأنه ذيل نجم مذنّب فوق ملعب كرة المضرب المائل الى الاحرار . اما الجبال الخضر ، القائمة في مرمى النظر ، فكانت تحمل بيوتاً بدت كأنها معلّقة ، كأنها تفاحات القدرة والسعادة .

﴿ جلس ابني الى يساري وراح يقرأ نشرة فيها شرح ضاف لاحدى.

عشرة وسيلة تقنية تؤدي الى الفرق حسب الاصول الفنية اذا استعمل المرء زورقاً صنعه بيده. كانت رجلاه على كرسي حديدي ، ورأسه على كتفي . ومن حين الى آخر كان يدفعني بقوة كجدي يحب النطاح . وكان يغمض عينيه ويبتسم ، كلما كانت احدى اللسمات تحمل الى وجهه رشاش الماء من النافورة القريبة ، فأقول له : « ترصن قليلا ، فللخدم عيون ... ، فيمد شفتيه كالطفل المدلل في عائلة ثرية ، اي كطفل قليل التهذيب ، ويحيب : « لا تضايقني ! انك تدفع مبلغاً كبيراً من المال هنا ، فدعني اعمل ما يطيب لى » .

وهنا توقف كوستال عن الكتابة .

استعاد هذه الذكريات محاولاً اكتشاف دليل على ان ابنه ليس على ما يرام ، لعله ينفر منه فيهرب من سجن حبه له ، فتبتين له ان برونيه لا يخلو من الغلاظة والسخف ، إلا انه لم يستطع النفور منه ، لأنه يحبه . فأيقن انه سيحمل معه حب هذا الفتى الى القبر ، كاولئك الفرسان الذين تقوم تماثيلهم على اضرحتهم، وقد جلس الى جانبهم احد خدمهم المفضلين ، فقال متلهفا : « لا الا الا اربد ان افقد هذه الاشاء الممتعة ! »

وفي هذه اللحظة حدث مسا لا يصدقه احد: فجميع الاصابع الاخطبوطية والكلّابات الخيفة التي كانت قد نبتت منه لتشده الى الحياة ، تراخت فجأة ، وفقدت قواها ثم انهارت. فالانسان اعجز من الى يستمر طويلا في حالة متوترة ، حتى لو كان سبب هذا التوتر الخوف من المواضيع العديدة .

واكب كوستال على الرسائل التي وصلت اليه في ذلك اليوم ؛ ففضها وقرأها ، ما عدا رسالة اندريه هاكبو ، فقد وضعها في الملف الحاص بها دون ان يفتح غلافها ، ثم شرع يكتب اجوبته بهمة واجتهاد . فلاحظ ان خطه في منتهى المتانة والقوة ، فقال في نفسه : « الى متى يبقى في هذا النشاط ؟ »

ورأى صورة وجهه في المرآة ، فاخذه العجب لأن ملاعمه كانت تدل على القوة والتصليّب ، ثم خطر في باله ما وراء همذا المظهر من الطورّ المرض الحبيث ، فزيجر ساخطاً .

وفي اليوم التالي، أبحر من ميناء الدار البيضاء .

من

ائدریــه هاکبو سان لیونار

الي

**بیار کوستال** باریس

( أرسل هذا الكتاب من باريس الى مواكش )

۱۷ تذار ۱۶۴۸

ما أجل السرور البريء الذي تحتفظ به بعض النساء حتى الشيخوخة اذا احسس انهن حجوبات! كنت معي في منتهى اللطف ، منذ اربعة الم ، لما ذهبنا الى مفترق الطريق في ظاهر البلدة ، قعدت من هذه النزهة منتعشة قلاً البهجة كياني .

صفحت عن اساءتي اليك في رسالتي الاخيرة ، ففي توجيهي اللوم الله كنت كالعشبة الطفيلية تعيش على جذع السنديانة وتلومها زاعمة ان هذه السنديانة تأسرها وتشوش حياتها .

اني اكن لك اصفى الشعور بعرفان الجميل لانك قبلت بان احبك. فنذ ثلاثة اشهر عدت الى مراسلتك بانتظام. وكان بوسعك الو شئت الن تصارحني بان رسائلي تزعجك إلا انك لم تفعل الذا انت راض

عني لانك تحبني .

الله وحده يعلم مدى السرور الذي يغمر نفسي عندما اكتب اليك، والمباهج التي غنمتها خلال الاشهر الثلاثة الماضية، وانت وحدك صاحب الفضل فيها. اني احتفظ بك كا تحتفظ بي، لكن احرص علي جيداً، لاني لم أنل بعد حصتي كلها من السعادة. ربما تكون قد رضيت ، هذه المرة، بان اكون لك مدى الحياة

واني اغتنم هده الفرصة لاسألك: ما معنى صورة القلب المطبوعة على الصفحة الاخيرة من غلاف كتابك الاخير? رأيتها على جميع الكتب التي ارسلتها الي ؟ اما النسخ التي اشتريتها من هذه الكتب فانها خالية منها ١.

لاحظت في قصتك المنشورة في جريدة «كنديد » انك استعملت رسالتي الاخيرة اليك ٢ ، فسررت بدخولي الى ما تكتب ، وأسعدني ان تكون بحاجة الي لتبدع . وكلما عشت معي اصبح أفضل بما كنت ، اذ تكتمل بك انوثتي .

مرّت بسان ليونار سيارة دعاية لمؤسسة « إكس ، التجارية في اورليان ، فخامرتني رغبة جنونية في شراء اشياء كثيرة . فاشتريت حذاء . وها انا مسرورة بحذائي غاية السرور، لاني احسست ، لما انتعلته ، اني في مقتبل العمر ، واني شبيهة بالفارسة إلسا .

ولما خلعت مذا الحذاء ، كنت انت جالساً الى جانبي ، فضمت حذائي بين رجليك بطريقة فيها الكثير من المداعبة ، كأن رجلي ما تزال في داخله .

منذ قليل انشدت بصوت مرتفع اغنية على احد ألحان الفالس التي

١ م يطبع الناشر هذه الإشارة على أغلفة الكتب غير الخصصة للبيع . ما المؤلف .
 ٧ م لم يفض كوستال غلاف هذه الرسالة . ما المؤلف .

كانت رائجة قبل الحرب ، وعنوانها : «عاشقة». لا شيء ينقذني من هومي كالنناء بهذه الطريقة ، خصوصاً اذا رفعت صوتي قدر المستطاع. الحاة جملة.

ألا أملك ما اردت امتلاكه ؟

كنت اريد مكاناً فريداً في قلبك . ما كان اسعدني لو كنت ارملة شابة ولى منزل في باريس ، مع ... لا مجال لهذا البحث الآن !

1

( وضعت هذه الرسالة في الملف الخاص بها من غير ان ميفض غلافها )

فالامواج الهائجة كانت تسد ثلاثة ارباع نوافسد الباخرة ، واحياناً تسدّها كلها ، من غير ان تحطمها . ربما كانت تتراجع هرباً من نتانة الناس المتراكمة في حجرات كل سفينة فرنسية .

أسدل كوستال ستار نافذته قائلاً: « افضل ان احسب نفسي في غواصة » . إلا ان الستار كان معلقاً بطريقة تجعل المسافر يرى اضطراب الباخرة اذ تتقاذفها الامواج ، وكان هذا منتهى اللطف من قبل الذين فكروا يهذا الامر .

نهض من سريره وهو يكاد يتقيأ ، وسار مترنحاً الى الورقة المعلقة على الباب ليرى رقم زورق الانقاذ الذي يجب الذهاب اليه اذا غرقت الباخرة . غير انه كان في سفينة فرنسية ، فوجد مكان الرقم خالياً . اما زنانير النجاة فكانت على ما يرام ، يستطيع المرء الاتكال عليها ليعوم ، شريطة ان يكون رأسه تحت الماء ، لان اشرطتها كانت طويلة .

والخلاصة ان كل شيء كان حسناً ؛ لولا هـذه الذبابة الشرسة التي لا تدفع اجرة سفرها ؛ ولا تصاب بدوار البحر .

لا ا ان حالة كهذه لا تطاق.

لم يمد كوستال يهتم بان يفكر ، بل حصر همه في ان يقاوم ليصمد ، وراح ينظر الى ساعته مرة كل خمس عشرة دقيقة ويقول : « لم يبق امامي سوى ثماني عشرة ساعة . وبعد عشرين دقيقة سيبقى سبع عشرة ساعة واربعون دقيقة ... لكن ، لا ا يجب ان احسب حساب التأخر . لعنة الله على حساباتي »

وأحس ان انف مسدود ، فعطس وامتخط . أترى هذا الزكام من عوارض الجذام ؟ وما هي لحظة حتى أحس بحصة في ابطه ، ثم في داخل احدى فخذيه ، وكان يعلم ان الحكة تحدث غالباً في بدء الجذام .

الجدران والحواجز الخشبية تئن تحت وطأة العاصفة . والباخرة ترتعش احيانا كما يحر"ك الحصان جلده . وقرص كوستال اصابع احدى يديه وهو في هذه المحنة ، فها أحس بألم ، فبلل العرق جبينه اذ حيل اليه انه مصاب بخدر الجذام . لكن احساسه عاد بعد قليل الى حالته الطبيعية ، فأدرك ان يده كانت مخدرة لانه قبض بها على الاطار الاعلى من السرير فترة طويلة ، فتسر"ب منها الدم وخف احساسها . اما الزكام والحكة فظلًا على حالها .

في الساعة العاشرة ليـلاً هدأت العاصفة ، فانتهت ازمـة الاحتضار ، واستعاد الكاتب وعيه وراحة شعوره .

الوعى وراحة الشعور هما كل شيء.

يتعذر على المرء أن ينعم بروعة الشعر، وأن يقدر الشعراء، إذا كان حذاؤه ضيقاً يؤلم رجله . والصروح الروحية الشامخة تنهار في اضطراب الباخرة أنهار القصور في الزلزال .

إلا ان كوستال مــا كاد يخرج من حفرة شقائه الجسدي حتى سقط في حفرة شقــاء معنوي اذ رأى نفسه وجهداً الى وجــه مع الديانــة

المسحبة .

إن من يمضي ايام حداثته بين المسيحيين يتعرض، في اغلب الاحيان، الى تضخم الشعور المسيحي فيه كلما خارت قواه واستولى عليمه الجب، ولا يستطيع التخلص من هذا السم الزعاف إلا متى بلغ سن الرجولة والنضج.

لم يكن كوستال يكره هذه الديانة ، لأنه لا يحقد إلا على الامراض المني تفتك بن يجب ، وجميع الذين يجبهم متعافرن ، لم يحل بهم داء المسيحية . ولم يبغضها لاعتبارها «عدوة الجلس البشري» ، على حد قول تاسيت ١ ، لأنه لا بدوب هياما بالبشرية ليبغض اعداءها . انه بحتقر الديانة المسيحية ، لا اكثر . ولأنه ربي في جورها ، كان يسهل عليه ان يتصورها كا هي تماما ، وكثيراً ما استطاع التصرف كأنه مسيحي، وهذا ما لمسناه في رسائله الى «مريم فردوس» .

وعلى اثر عودت. من المغرب ، واجه مرضه بذهن صافي ، ودرسه بامعان ، فخطر في باله ان 'ينَصِّرَ ، ا

لا ، لم يفكر بان « يؤمن » بالدين المسيحي ، مع انه كان يحسد الكهنة الذين يكتسبون من ابمانهم قوة تساعدهم على مجابهة الموت ، وعلى الاذعان له بسرور . كان يحسدهم كا يحسد الحيوانات ، ظنا منه انها لا تخشى الموت . إلا انه كان مخطئاً في هسذا الظن ، بقدر ما كان عاجزاً عن الشعور بالايمان .

لا، لم يكن مستعداً ان يؤمن. فكلمة شاتوبريان؟: «بكيت وآمنت » ،

١ - مؤرخ لاتيني ( ٥٥ - ١٢٠) . اشهر مؤلفاته: «تاريخ الجرمانيين وطباعهم » ،
 و « حوار الخطباء » . لم يكن دائماً متجرداً في ما كتب ، فقد حرّف احياناً الحادث التاريخية ، ولكنه تميز بوضوح الجملة ودقة التعبير .

۲ ـ الفيكونت فرنسوا رينه دي شاتوبريان ( ۱۷۲۸ ـ ۱۸۶۸ ) كاتب فرنسي شهير ـ

كانت في نظره اسخف ما قيل في تاريخ الادب الفرنسي . غير انه أراد تخفيف التجربة التي نزلت به باعطائها طابعاً شعرياً من نوع جديد . وفي هذا السبيل قرر ان يترهب ، وان يعتزل في احد الأديار . فالمجذوم في هذا العصر مخلوق فظيع يشير الشفقة ، ولا يجوز له ان يعيش بسين الأصحاء . اما المجذوم ، الذي يهتدي بفضل مرضه الى « الهياكل القديمة » ، فانسان حسن الصورة ، رفيع المقام . وهذه حقيقة لا يرقى اليها شك . وحتى غير المؤمنين يكتون احتراماً ابله للجسم المكسو بالقروح اذا كانت عليه جبتة راهب ، لأنهم يسايرون الرأي العام . ولا بد من الملاحظة ان المسلول لا يسترعي انتباه احد ، حتى لو اهتدى الى الهياكل القديمة .

تحمس كوستال لجميع هذه الاعتبارات ، لا لأنه اخذ يفكر جدّياً بان يتخصص في الشعوذة الكاثوليكية الجذامية ، كا يتخصص آخرون بالطقوس اليهودية ، او باللواط العقائدي ، بل لأنه تصوّر شخصاً آخر في وضم من هذا النوع .

وكانت حماسته حيال الحالة التي اوصله اليها المرض كتلك الحماسة التي ألهبت شعوره في المكتبة الوطنية ، لما راح يبحث في بطون التاريخ عن صور رائعة للزواج ، ليتمكن من احتال زواجه .

من رواد الحركة الرومنطيقية . سافر الى اميركا رعاد الى فرنسا قبيل الثورة ، ثم هاجر مع الارستقراطيين عام ١٧٩٧ ، وأقام في انكلترا ، ولم يعد منها إلا عام ١٨٠٠ . ربعد عودة النظام الملكي عين سفيراً في لنسدن ، ثم وزيراً للخارجية من عسام ١٨٢٢ . اشهر مؤلفاتسه : «عبقرية المسيحية » ، و «مذكرات من وراء القبر » ، و «رحلة من باريس الى اورشلم » . كان واسع الخيال ، متألق البيان ، جمع بسين رهافة الشمور ، وقوة البلاغة ، وروعة الوصف ، فجدد مناهل الفكر في فرنسا ، وكان من أشد الكتسّاب تأثيراً في ابناء عصره والاجيال التالية .

ويوم قاتل رجال عبد الكريم متطوعاً ، كان قد تصور امرءاً يتغلب فيه حب المغامرة على الخوف من الموت ، فأراد ان يقتدي به . وها هو يجتهد الآن ليخلق في اعتقاده شخصاً يرى الموت جميلاً اذا كان سبب مرض الجذام . وهو ينصرف بكليته الى العمل الفكري كلما مراً بفترة من فترات هذا الخلق ، فيخطيء من وجهة التأليف الأدبي ، إلا ان خطيئته تتقذه من النكبة التى حلت به .

وما دام غوته ، وهو الرجل الشهير ، قد كتب : « ثمة اربعة اشياء اكرهها كرهها كرمها كرمها كرمها للسم والأفاعي ، وهي : دخان التبغ ، والبق ، والثوم ، والمصلوب » ، ثم تجرأ على القول : « أفضل أن يسيء الدين المسيحي الي ، على أن أحرم استخدامه لأجعل رواياتي التمثيلية جديرة بالاهتام » ، فلا يجوز أن يرجم بالحجارة مسن يحلم باستخدام الدين المسيحي ، لا ليجعل تمثيلياته جديرة بالاهتام ، بل ليتمكن من العيش وهو مجدوم . انه يتعاطى الدين كا يتعاطى المريض الدواء .

وكان يخطر في باله أحياناً أن رغبته الشديدة في مجامعة النساء تعصمه من الجذام، فيقول في نفسه: «سيتلاشى المرض من جسدي يوم أصل الى باريس وأعانق غيغيت. لا ، ليس من المحتمل ألا ينتصر حب الحياة على الموت متى كان عظيماً مثل حبي ، وليس من الممكن ألا يهزم السرور الموت متى بلغ حداً معيناً من القوة».

وفي أحيان أخرى كان يتبادر الى ذهنه جديّا انه لو عانق غيفيت أو امرأة أخرى مرة واحدة لهان عليه الموت . وقد تذكر قصة روتها له احدى المرضات ، بطلها احد جرحى الحرب جرحا خطراً ، كان ينتزع أوسمته من صدره وينظر الى هذه الممرضة بعيني ذئب جائع وهو يصيح : « لا تهمني الأوسمة . ما أريد هو الجماع . . . مرة واحدة قبل الموت . . . مرة واحدة قبل الموت . . . مرة واحدة قبل الموت . .

لماذا لا تتألف جمعيسة نسائية تجمسل واجبها القيمام بتعزية المرضى

الحكوم عليهم بالموت ؟ ألا يمكن انشاء مؤسسة خيرية من هـذا النوع ؟ لماذا لا تقوم احـدى الرهبانيات بهـذا العمل الذي يبلغ احيانا ذروة السمو في الاحسان ؟

ها هو من جديد في فرنسا العجوز المنتقرة الى كل شيء. لا ماسحو احذية في الشوارع، ولا من يحمل لك حقيبة، والسواكير تنطفىء من تلقاء نفسها.

ولم يكن خادمه بيكار قد عاد بعد الى شارع هنري مرتان ، فقد ذهب الى قريته في الريف لما سافر كوستال الى المفرب . ولا ريب في انه لم يتلق بعد الرسالة التى دعاء بها الكاتب للعودة الى العمل .

وكانت رائحة المنزل كريهة كرائحة البيوت الستي تخلو من سكانها وتُغلق الوابها ونوافذها مدة طويلة ، تمازجها زنخة دخان التبغ. فلا شك في ان بيكار دختن ونسى ان يفتح النوافذ.

اما الجو فكان شبيها بجو بيت مات فيه احدهم، ثم هجره السكان. ورأى كوستال من النافذة جارته العجوز فقال في نفسه : « هذه امرأة اخرى لم تمت بعد! »

وفي هذه الغرف الخالية ، المكسوّة بالغبار ، الغارقية في الكابّية ، بين النوافذ القدرة الزجاج ، والسجاجيد الملفوفة ، استولت على كوستال ازمة جديدة من الضعف ، كأن اشباح جميع الازمات التي ما برحت ترهقه منذ خمسة اشهر قد احتشدت حوله ، فعاوده الحنين الى سولانج .

لم يجرؤ على فتح حقائبه لئلا يزيد مكتبه فوضى ، فقد امر خادمه ، فبل سفره ، بالًا ينقل شيئًا من مكانه ، فكان الترتيب مفقوداً في جميع الغرف .

احس بالبرد في ذلك اليوم السابع والعشرين من نيسان ، ولم تكن نار التدفئة المركزية قد أشعلت بعد ، وبسدت الساء عابسة ، فدخل غرفته واستلقى على سريره كما كان يفعل من قبل كلما تعب. ويجب ان ندرك انه كان في تلك الساعة :

 آ – رجالاً تنتظره عشرة اعوام يعاني خلالها مرضاً فظيعاً لا امل بالشفاء منه .

انه فقد الكثير من قدرته على المقاومة من جراء الصدمة القاسية التي حلّت به لدى اكتشافه بقعة الجدام في معصمه ، وبعد رحلته الطويلة التي استغرقت يوماً كاملا في الجبال على ظهر بغل ، ثم تلتها رحلة في السيارة طوال ثماني ساعات ، ورحلة في البحر المائيج استمرت خما وسبعين ساعة ، ورحلة في القطار مدتها سبع ساعات .

 " - ان منزله الدارد ، العدم الترتب ، كان نصب في نفسه سلا

٣ - ان منزله البارد ، العديم الترتيب ، كان يصب في نفسه سيلاً
 من الهموم .

٤ - ان صورة سولانج كانت الى جانب في كل مكان كالظل المشؤوم .

وكانت هذه المتاعب تكفي ليستلقي على سريره مــن جديـــد ، ولا يأتي بحركة .

اما جبنه الذي جرّه في الباخرة الى الدين المسيحي ( وقد تلاشت طلاسم هذا الدين الآن ) فقد بدأ يجرّه ، في كآبته ، الى المرأة ، الى المرأة ، الملاك الحارس ! »

يا لها من اعتبارات مدهشة ومشؤومة في اذهان الرجال ! فالحقيقة الوحيدة هي ان الرجل لا يلجب الى هذه الأساليب إلا حين يكون مفاوباً على امره - وإن موقتاً - فيقترب من المغلوبة على الدوام: المرأة. في المصور القديمة كانت كلمة «مغلوب» تعنى المرأة. وكانت ثمة

شعوب٬ اذا ارادت ان تذل العدو٬ دمغته برسم زاوية تمثل الغرج.

والى اي امرأة يلجأ كوستال؟ انه يلجأ الى سولانج ، ويا له مسن شذوذ عجيب! ذهب الى التي ألحقت به ضروباً من الشر ، كا يذهب الكلب الى سيده الذي ضربه، وترتمي على قدميه.

وخيتل اليه انه حجر ألقى في بئر الابدية التي لا قرار لها .

ونشأت في ذهنه فكرة مذهاة نشوة الاعشاب الضارة في الارض الهزياة ، اذ خطر في باله ان سولانج قادرة على اغاثة رجل سيدب الفساد في جسده وهو حي ، وقادرة على تقويته معنويا ، وعلى تعهد بالعناية . ومتى كانت سولانج الى جانبه لا يعود منزله في نظره ضريحا له ، ولا يضطر الى الانفراد بنفسه ، وهو الآن يرتعد منه ورقاً . لقد أزال المرض من نفسه حبّه للانفراد .

احس ان ميله الى الآنسة دنديو عديم النبل ، وانه يلقي الآن عليها نظرة عرفان بالجيل كالتي كان يلقيها في الباخرة على خادمه البحار كلما ساعده في مقاومة الدوار لدى اشتداد العاصفة . فالمريض يجعل النبل دائماً في الدرجة الثانية من الاهمية .

أتوافق سولانج على الاقتران به متى عرفت حقيقته ؟

قرر ان يطرح عليها هـذا السؤال بطريقة عامـّـة ومبهمة ، كأن يقول لهـا : « أتقدمين على الزواج برجـل مجذوم اذا كنت تحبينه ? » وكان على يقين من انها ستجيب : « نعم ! »

على هذه المخدة التي يلقي عليها رأسه التقى رأساهما اكثر من مرة . واسترسل في خياله ، فحسبها الى جانبه ، يخاطبها ويسمع صوبها . قال لها : « هربت منك مرتين بعد ان بعثت في نفسك الامل ، فصفحت عني . حنثت بوعدي ، فصفحت عني . ساورني الحدر منك ومن امك . اما الآن فاني أتلو قانون الايان بالطبيعة البشرية واستسلم لك ، وختم حديثه بالعبارة التقليدية التي يقولها الرجل الكبير حين يدب فيسه

الوهن : ﴿ أُربِهِ أَنْ أُحِيا وَجِبْهِتِي مَتَّكُنَّةً عَلَى رَكَبْتَيْكُ ﴾ .

وفي احدى فترات التأمل ، انتابته رغبة شديدة حارة في أن يعقد زواجه بسولانج حالاً ، فهب واقفاً وهرع الى الهاتف . أحب أن تأتي الله في ذلك المساء . فاذا وصلت وقالت له : « نعم » سهل عليه أن يسمع : « نعم » الطبيب عندما يقول له : « نعم ، انك مصاب بالجذام ! » غير ان الهاتف ظل صامتاً . ربما 'قطع خطته لأنه لم يدفع الرسوم المترتبة عليه . وفي اثناء اقامته في جبال الأطلس كان يزعم انه لا يدري الى من يجب أن يدفع هذه الرسوم . لا بد اذاً من الخروج لتوجيه رسالة الى مصلحة الهاتف .

ما أفظع العزلة!

كان له في مــا مضى وجه صديق حبيب ، فأصبح البوم ضربــــا من الوحشة المفعمة بالكآبة .

ارتدى ثيابه وخرج هرباً من الاقامة في المنزل الضريح. ولم يكن قد فتح حقائبه بعد ، فقرر أن ينزل في الفندق حتى اليوم التالي على الأقل. وها هو في الفندق.

وما العمل الآن ؟

استيقظ فيه الجانب القري من نفسه ، ربما لأنه وجد نفسه في غرفة نظيفة ، حسنة الترتيب ، فعاد الى عمله الأدبي عودة الهر الى الفسأر ، ليتحرش به قليلا قبل أن يهجره كلياً .

جلس الى الطاولة وتنساول مخطوطته ، فقرأ بعضها حق وصل الى الصفحة التي توقف فيها عن الكتابة في جبال الأطلس يوم اكتشف بقعة الجدام في معصمه:

ما كاد يكب على العمل بهدوء ، كما كان يفعل في منزله بشارع هنري مرتان ، حتى تلاشت حوله المتساعب كما كانت تتلاشى هموم الزواج لدى لجوئه الى الكتابة . يظن المرء انسه لو رأى يديه مصفدتين بقيسد رجال الشرطة لأغمي عليه . وحين تقيّد يداه لا يبقى مالكاً وعيسه وحسب ، بل يرى انسه يستطيع أن يتذوق فنجان قهوة أو كأس خمر ويداه مصفدتان .

وهكذا باشر كوستال عمله باهتام وهو على يقيين من ان همذه اليد التي يكتب بها ستفسد قريباً، وتهتريء، وتتساقط أصابعها تباعاً، فلا يبقى منها سوى بجدعة شوهاء، ومن ان القيح سيسيل من انفه، ومن ان اعضاءه التناسلية ستجف وتنفصل عن مكانها في جسده.

وعلى الرغم من هذا اليقين راح يكتب ، وينقتح ، ويضيف ، ويمحو ، ويبحث في ذهنه ثلاث دقائق ليجد كلمة « دقيق » .

وبينا هو في هذه الغمرة من النشاط، رن جرس الهاتف، وسألت سولانج أيريد أن تأتي اليه، فبدرت منه حركة تدل على التذمر وفراخ الصبر.

حقاً ، ان في الدنيا نساء يعــدن الى حياتهن الرتيبة ، والى حياكة الصوف ، بعد مرورهن بأزمة كبرى ...

تخلّت سولانج عن رغبتها في الزواج بكوستال دون أن تنقم عليه . فالأماني الخائبة لا تلبث أن تتقلص وتزول . وهذا ما سنراه في الفصول التالية من جديد بالنسبة الى البطلة الثانية في هذه القصة . أذعنت الآنسة دنديو للأمر الواقع ، لكنها احتفظت عودة لكوستال لا تخلو من الحب ، فكانت تردد : « انه يجتذبني كا يجتذب المغنطيس الحديد ، وقد أثبتت لها الرسائل ، الحديد ، وأنا عالقة به كالحديد بالمغنطيس » . وقد أثبتت لها الرسائل ،

التي كان يوجهها اليها بانتظام من أفريقيا ؛ انــ يبادلها المودّة والعطف ؛ فأحست ان صيحتها : « لا ! لا أريــد أن أخسرك ! » مــا تزال تتردد في أعماقها ، فراحت تقول في نفسهــا : « ليفعل مــا يشاء ، فأنا مستعدة لقبول كل شيء لتبقى علاقتنا كا كانت قبل سفره » .

لم تكترث بفقدان العلاقة الجنسية التي كانت تربطها به . غير انها لم تستطع التخلي عن قبلاته ، عن عناقه ، عن وجوده الى جانبها . لم تقو حتى على التفكير بهذه الحسارة . فلو ابتعد عنها بعض الوقت لاحتملت مصيبتها بصبر ؛ اما ان يهجرها الى الأبد ، فأمر تعجز عن احتاله .

لو تلقت من كوستال ، يوم كان في المغرب ، اقتراحاً جديداً كالاقتراح الذي قدمه لها منذ ثلاثة أشهر ، عارضاً عليها أن تأتي الى منزله في شارع هنري مرتان لتمضى الى جانبه أياماً من كل اسبوع ، لما انتفضت

ثائرة كا فعلت في المرة الأولى. إلا ان الكاتب حرص على تناسي هـذا الموضوع لئـلا توافق عليـه ، فيضطر الى ملازمتها مـدة معينـة من حياته ، ولا تلبث ان تتدخل في شؤونه الخاصة وتفرض نفسها عليه .

وكانت قدرتها على المقاومة تتراخى كلما تذكرت اقامتها معه في جنوى ، حتى انها سألته في احدى رسائلها ، بـلا حياء ، أيستطيعان العودة الى ايطاليسا ، فاعتذر متذرعاً بكثرة أشغاله . ثم أعادت عليه الكرة ، وكان طموحها قـد خف ، ورضيت بتمضية بضعة أيام معه في احد الأرياف القريبة من باريس عندما يأتي فصل الربيع ، فأجابها اجابة مهمهة .

وفي هذه الاثناء ، لم تكن تجهل انها ستخسره كلياً مق تزوجت بسواه . غير انها كانت تفكر بان هذا الزواج مسألة أخرى لم يحن الوقت بعد للاهتام بها . فكل فتاة تعتقد اعتقاداً ثابتاً ان الزواج يأتي في حينه دون أن تبذل في سبيله المساعى .

اما السيدة دنديو فلم تتأثر كثيراً لما تلقت رسالة كوستال الأخيرة ، ولم تجد فيها ما يدعو الى الدهشة أو الاستغراب ، لأنها لم تكن تشاطر ابنتها ثقتها بمتانة بتلك الخطبة . وربما ساعدها ترملها على احتال الضربة القاسية بسهولة . استاءت من رسالته ، لكنها احتفظت بهدوء أعصابها ، ولم ينفجر غيظها كما لو كان السيد دنديو حيا في هذه المفامرة . فثورة الأعصاب وحدها تفقد المرأة اتزانها ورصانتها .

مند عشر سنوات احست السيدة دنديو انها اوفر قوة ، واشد سيطرة على نفسها . ذلك انها صارت تنام في غرفة غير غرفة زوجها . فقد شعرت ان سريرها لها وحدها ، تستطيع التحرك فيغ على هواها ، وان شراشفها لا 'تستعمل لأحدد سواها . فاطمأنت وادركت ان الزواج كالجحيم اذا كان الزوجان ينامان في غرفة واحدة ، وكالمطهر اذا نام كل منها في بيت بعيد عن بيت

الآخر، واتفقا على ان يلتقيا مرتبين في الاسبوع، فقد يصبح الزواج نعماً.

ولم يكن في وسع السيدة دندير ان تحقد على احد غير زوجها ، فما نقمت على كوستال ، وراحت تعزي نفسها بالاعتبارات المبتذلة التي تلجأ اليها جميع النساء في الأزمات . فالمرأة تحتاج الى الشعور بانها محمية ، وبان لها حصانة معصومة ، لتستطيع الابتعاد عن هذه الاعتبارات .

كانت تقول ، مثلاً : « لا يمكن ان نتوقع من الرجال سوى الخيبات . هذه سنة الحياة . وافضل ما نفعله هو ان نحب ... حاماً . فالوهم اجمل ما في الحياة ، لأنه اساس حينا الانساني المسكين ... »

بهذه البلاهات كانت تعزي نفسها ، وتحاول تعزية سولانج ، كما تروي الامهات حكايات الحوريات لجلب النعاس الى عبون ابنائهن .

والمعروف عن السيدة دنديو انها كانت ضعيفة مع ابنتها ، وعزلاء من كل سلاح ، لانها كانت تبحث في هذه الابنة عما تبرّر به وجودها . لذلك كانت تعتبر ضعفها وهزال شخصيتها نوعها من التجرد ونكران الذلك .

نصحت كوستال بالسفر ، لكنها لم تحظر عليه الاتصال بسولانج . ولم تكن مرتاحة الى استعرار تبادل الرسائل بين كوستال وابنتها لاعتقادها ان هذه الرسائل تغذي عاطفة يائسة من الافضل ان تختنق وقوت . غير انها لم تطلب الى كوستال ان يقطع رسائله عين ابنتها ، لانها رأت سولانج مسرورة بها ، تسمتد منها الكثير من البهجة والنشاط .

عاشت ماتان المرأتان في الغموض لانها 'خلقتا له . ولما لمتحت سولانج الى العلاقات التي ستتجدد بينها وبين الكاتب لدى عودته من المغرب كأنها علاقات طبيعية لا غبار عليها ، ما دامت في الظاهر «على صعيد الصداقة البريئة ، ، لم 'تبد السيدة دنديو اقل احتجاج . وكانت تعلم

انها ستضطر يوماً ما الى وضع حد للهذه العلاقات متى ارادت ان تزوج ابنتها ، لاعتقادها ، كسولانج ، ان هذا الرضع لا يمكن ان يستمر بعد الزواج . إلا انها كانت تؤجل دائماً البت في هذا الامر على امسل ان يسام هو ، او تسام هي ، فيتم الانفصال دونما حاجة الى تدخل احد . ولما ذهبت سولانج الى الفندق الذي دعاها اليه كوستال كانت تشعر بانها عادت الى حياتها الماضية واستأنفتها من النقطة التي توقفت عندها منذ ثلاثة اشهر . غير انها قفزت من فوق جثة حلم الزواج لتكل طريقها . وعلى الرغم من استمرارها في التبرج القليل عادت الى تسريح شعرها على طريقة الفتيات العذارى . فهذه حال جميع النساء ، لا تحول ولا تتبدل ، من اندريه هاكبو ، الى خديجة ، الى سولانج .

وكان كوستال ينتظرها في بهو الفندق ليجد ذريعة تمنعه من تقبيلها ، خوفاً من انتقال عدوى الجذام اليها . فلما قدّمت له وجهها ، وقال لها : « بعد قليل . . . فالناس ينظرون ! » اخذتها الدهشة . لكنه عالجها باللطف والكلام المعسول حتى استأنست . وكم كانت العودة الى الحياة الماضية في منتهى البساطة !

شابت علاقتها المتجددة كونها عابرة لا اساس لها . إلا أن سولانج فكرت بانها علاقة حسنة على كل حال ، ومن المحتمل ان تستمر طويلا ، ناهيك بخلوها من الرغبة في الزواج ... هذه الرغبة التي تصلل الارادة وترتر الاعصاب . ففي مثل هذا الجو لا تحتاج سولانج الى تعذيب من تحب ، فتراه سعيداً بحصوله على ما يحب ، وعلى ما كان يود من استمرار علاقة الحب بننها ، لا اكثر .

وكان كوستال قد قرر ألاً يتحدث اليها جدّياً إلا بعد العشاء، فتناولا طعامها في جو من البهجة والسرور، وروى لها أخبار رحلت وعمله . ومن حين الى آخر كان يفتح حقيبتها ويبدي ملاحظات مزعجة والطيفة معا بشأن الأشياء النسائية التي تحتويها ، كا كان يفعل من قبل.

ولم تكن غايت. إلا تعذيبها قليـــلا ، فهو يحب أن يعذب حتى النساء اللواتي يحبهن .

أخبرته بانها شفيت من دماملها ومن افتقار جسمها الى الكلس ك فأحابها:

- هذه نتيجة طبيعية . كان من الضروري أن أصارحك باني لا أريد الاقتران بك لأعيد اليك العافية . واني لعلى يقيين من ان بولنا لم يعسد أصفر كما كان .

وكان هـ ذا القول صحيحاً ، فخلال الاشهر الثلاثة الماضية شفيت سولانج من كل ما كان قد ألم بها ، مع ان المنطق الطبيعي كان يقضي بان تتفاقم حالتها الصحية بعد الضربة القاسية التي حلت بها . فالجسم البشري شيء عجيب كالروح ، اللهم إلا اذا كانت سولانج قد أفادت من العقاقير التي تناولتها ... فاذا صح هذا الاستنتاج تكون المسألة غير جدرة بالتفكير .

وكانت كلما أدار وجهه عنها قليلاً ، تفتح حقيبتها ، وتنظر الى مرآتها الصغيرة ، وتصلح تبرّجها ، فلا يوبخها ، بـل يتكلم بصوت مرتفع كا يفعل جميع الشبان . ولأن أقواله كانت كلها مبالفات لا 'تصدّق ، اضطرت الى تأنيبه قائلة : « أخفض صوتك ! ، وكانت جالسة على قفازيها ، وكانت هذه عادة عزيزة عليها .

قالت له :

ما يزال كل شيء على حاله منـــذ اشهر . فقـــد تناولنا الطمام في هذا المكان ، وجلسنا الى هذه الطاولة . . . لم يخطر في بالي ، يوم ابتعدت عني، اننا سنلتقي بعد ، ونعود الى ما كنا عليه .

فأجابها بطيش لا يخلو من القساوة ، مع علمه بانـــه لا يجوز للمحدث اللبق ان يذكر محدثيه بهزائمهم ، فقال :

ـــ اما انت فقد تغيَّر فيك شيء. ويبدو لي اني لو اقترحت عليك

الآن ان تسكني معي، في منزلي، من حين الى آخر، لقبلت ، مسع ان هذا المشروع كان قد اجفلك في كانون الثاني الماضي .

- قلت لك ، يرمئذ ، ان وضعاً كهذا لا يجوز ، لأن عار الفضيحة يلوث امي . إلا اننا نستطيع ان نجد حداً وسطاً : لا « اسكن ، في منزلك ، بل امضي عندك جانباً من النهار في بعض ايام الاسبوع ، فاعيش في جو "ك ، واشاركك في حياتك اليومية ، من المفروض في ان اكون لك سكرتيرة . وفي وسعي ان اقوم بهذا العمل الى حديما . وارد بحرارة ان اقدم خدمة "لك في سبيل عملك . لماذا لا تقول اني ابنة عمك ؟ لا يصعب علنا اكتشاف علاقة نسب غامضة بيننا!

- تعلمين جيداً انسه يجب عليك ان تسعي الى الزواج ، فكيف تقبلين الاقامة في منزلي بعض الوقت كأنك خليلتي العلنية ? ومن يصدق اللك كرتيرتي او ابنة عمي ؟ ثم كيف تستطيعين اقناع زوجك المرتجى مانك فتاة طاهرة ؟

نظرت اليه بعينين مليئتين بالأسف كعيني تلميذة امام عملية حسابية صعمة ، ثم قالت :

- أيخطر في بالك ؛ لحظة واحدة ؛ ان هــذا الرضع لا يكون صعباً علي "، وحافلًا بالمتاعب والآلام ؟ لكني مذعنة له لانــه ضروري ، ولا مفر منه ...

ــ ماذا تعنین به د انه ضروری ، ?

طرح عليها هذا السؤال وهو يدرك تماما ما تعني، فاجابت:

انب ضروري لاني احبك. لكنك لم تشأ قط ان تفهم اني
 احبك.

- صحيح. ربما كنت لا ادرك حب المرأة لي ، لأن هذا الحب لا يعجبني ، ولا اجسد فيه ما يسرني . غير اني هذه المرة متأثر بكونك حافظت على حبك لي بالرغم من اساءتي اليك . سنبحث مشروعك فيا

بعد ، فهو يتعلق بقضية ساطلعك عليها بعد العشاء .

ثم قالت له كلسة بالغة الشراسة ، فقد كتبت اليه ، يوم كان في المغرب ، ان مربي خنازير من نورمنديا طلب يدها ، وعلقت على هذا الخبر بقولها :

- رعا قررت وما قبول طله.
- أتفضلينه على المهندس توماسي ؟
- أجل؛ افضله علمه؛ لاني لا اعرفه!

وقبل خروجها من المطعم ساعدته على ارتداء معطفه ، فارتاح الى ما وجد فيه من الدفء.

وفي طريقها الى الفندق قال لها:

- يجب الآن اطلاعك على الحقيقة ... اني على شبه اليقين باني أصبت في المغرب بمرض عضال ، لا تنتقل عدواه بسهولة كا يظن الناس ، إلا انها تنتقل إن لم 'تتخذ التدابير الواقية . فبوسعنا ان نتابع علاقتنا ، وان نلتقي ، لكن يجب الانقطاع كلياً عن التورط في الوصال الجنسي . وساشرح لك كل شيء في غرفتي .

وكانت تسير الى جانب، صامت، ، تنظر الى رأس حذائها ، ثم قالت :

- ــ اظن اني حزرت.
- لا تستطيعين ان تحزري . لعلك تظنين انه من الامراض التي يقال لها ; هربة ?
  - نعم ،
  - ـ انك مخطئة .

وفي المصعد، راحت تنظر اليـه صامتة، وقـــد بــدا عليها التأثر والارتباك. وما إن دخلا الغرفة حتى قال لها :

- اجلسي هنا .

لم يشعل الكهرباء. فأشعلتها. فأطفأها.

وكانت تتسرب من بين ستائر النافذة أضواء حمر من واجهة احدى دور السينا الجاورة ، أشبه بأضواء لهيب جهنم ، فتخلق الجو الذي يحبه مفيستو ذو القروح.

كانت جالسة على احد الكراسي ، فجلس على كرسي آخر امامها ليكونا وجها الى وجه ، ووضع يده على معصمها . ولما تناولت يده سحمها منها قائلا :

- ضعي يدك على معصمي فوق الكم اذا شئت ، ولا تمسّي بشرتي .

وظلًا برهة في هــذا الوضع كأنها يتصافحان على طريقــة الرومانيين القدامي بالقبض على المعصم ، ثم قال :

- لا تخافي ، ولا تتأثري . اذا كنت مصاباً بهذا المرض - وأنا على يقين باني مصاب به - فاني استطيع ان اعيش عشر سنوات بكثير من الدناية وأكثر من الآلام ، ثم انتهي كأني مسخ تجسدت فيه الفظاعة . لكن لا مجال للتفكير بهذه النهاية لأني سأنتحر في الوقت المناسب . وبانتظار ما سيكون ، سأظل مخلوقاً طبيعياً على وجه التقريب ، ونستطيع ان نلتقي بعض الوقت ، شريطة ان لا يمس احدنا الآخر . . . إلا من فوق الثياب ، كا نحن الآن .

لم يفرغ صبرها ، ولم تلح عليه لتعرف حقيقة مرضه ، ولم تصرخ به : « وبعد ، فقل لي ما هو هذا المرض ؟ » بل ظلت كا كانت : « الآنسة سكوت ، . . . ظلت في ذهولها تنتظر النهاية . انها تنتظر دامًا !

وتحت النافذة ، رن جرس السينا في الشارع ، ثم نبح صوت يقول : «الدخول فوري ومستمر ! القاعــة هوائية ! فيــلم حب ومغامرات ! جميع أخبار الساعة ! »

فجعل كوستال يسائل نفسه : ﴿ مَا مَعْنَى هَذَهُ الْأَقُوالُ ؟ وَكَيْفُ تَكُونُ

القاعة هواثبة ? وما هو الدخول الفوري والمستمر ؟ »

كاد هـذا الخلط يفقده رشاده ورباطة جأشه . غير انـــه عاد الى موضوعه فسأل سولانج :

- أتدرين ما هو مرض هانسن ؟
  - **-** K.
  - -- أتدرين من هو الابرص؟
- الأبرص ? لم اسمع به . لعله البخيل . قل لي ماذا . . .
  - أتدرين ما هو الجذام؟

فسحبت يدها عن معصمه بحركة عفوية كأنها لامست تياراً كهربائياً. ومها يكن مقدَّراً للاحوال ان تتطور بينها في الآتي من الايام ، فلن ينسى كوستال هذه الحركة وهذا الخوف الغريزي من ملامسته.

- قالت:
- لا ، لا يكن ان تكون مصابا ...
- بلى ، او بالحري ارجتح اني مصاب .
  - لا ! غير مكن ، غير مكن !

وتحت الاضواء الحمر، بدا الذعر على وجهها، فرأى كوستال صورة بليغة من صور جهنم، وراح يتكلم بسرعة وفصاحة ليعود الى الصعيد البشري، قال:

انك لا تعلمين ما هو هذا المرض . وللناس عنه فكرة خاطئة . ففي باريس ثلاثماية بجذوم ، عشروت منهم فقط في المستشفيات ، وفي ردهات عامة ؛ اما الباقون فيعيشون بين الناس ، ويختلطون بالجاهير ... وثمة نساء ربما كان الخادم الذي قدم لنا طعامنا في المطعم بجدوما ... وثمة نساء عشن ثلاثين عاما مع ازواج بجدومين ، فلم تنتقل العدوى منهم اليهن . ليست هده الاقوال مزاعم بعيدة عن الحقيقة سمعتها من الذين أرادوا تخفيف مصيبتي . لا ، لم يقلها لي احد ، بل قرأتها في كتاب طبي ، وما عليك إلا

- ان تشتري كتاباً مثله.
- كيف أصبت بهذا المرض ? هذا اذا سلّمنا جدلًا بانك مصاب به ، الكنى لا اصدّ ق...
  - انتقل الى من امرأة .
  - ان الحقيقة فاتنة باهرة كالموت .
  - وبعد صمت قصير ، استطردت سولانج قائلة :
    - أكانت امرأة عابرة أم خلطة قديمة ؟
  - كانت خليلتي منذ اربع سنوات. وهي افريقية.

وكانت تنظر اليه بعينين متسعتين رعبًا وجامدتين ، يكسوهما الضوء الاحمر ، كعيني طائر ليلي مصاوب على الحائط تخضبه الدماء.

امــا هو فكان تحت تلك النظرات كحيوان ضعيف من حيوانات الحقل ، انطوى على نفسه ، واقشعر رعماً تحت عنى احد الكواسر .

ان بلامة الافلام السينائية التي تعهّر كل مأساة كانت أعجز من ان تشوّه صورة ذينك الوجهسين المتقابلين في ذلك الجو الرهيب من الذعر. فقد بدت الحياة قوية لا تقهر في تلك اللحظة.

## قال لها:

اذا كنت ُ أخيفك ففي وسعك ان تذهبي في سبيلك حالاً ، وان
 لا تري لي وجهاً بعد اليوم ، واني لاعتبر تصرفك هذا طبيعياً للغاية .

-- لست خائفة . اني اصدّق ما تقول . واعلم ان لا خطر عليّ . فلو كان الدنو منك خطراً لما دعوتني .

يا لثقتها المطلقة به!

ولم تكتف بالقول ، بل أرادت ان تعطيه برهانــا حسياً عن انهــا غير خائفة ، فوضعت يدها على معصمه ، ثم ابتسمت له قائلة :

- قلت لي : « لا تتأثري » ، فكانت هذه النصيحة عديمة الجدرى ، لأني سأتأثر حتماً من اعلن الاطباء انك مصاب . وقبل الوصول الى

هذه النتيجة لا اصدق انك ابرص ، او بالحري لا اصدق إلا نصف تصديق .

ولم يكن كوستال مسروراً بشكها في حقيقة مرضه. ولو تخيّر في تلك اللحظة بين ان يكون مصاباً او غير مصاب الكان من المحتمل ان يختار المرض ليقنعها بانه لا يداجى.

حدثها طويلاً عن الجذام ، بينا كان جرس السينا يرن من حين الى الخر . وكان ، كلما سمع ذلك الرنين ، يتذكر اجراس البيوت السرية التي كان يذهب اليها مع احدى النساء ، فترن الاجراس لتنبه الى ظهور خطر مباغت . وفي هذه البيوت كان يشتبه الامر عليه احياناً ، فيظن انسه في منزله ، وان الجرس الذي يرن هو جرس بابه ، فيخرج الى البهو حافياً ، ومسدسه في يده ، ليرى هل هناك رجل يريد الدخول ، وهو مستعد الن يضرب الباب بقبضته ان لم ينفتح امامه بعد لحظة .

وكان يقف مفكراً بار امامه عدواً لا تفصله عنـه إلا لوح من الخشب.

وفي اثناء حديثه ، كان وجه سولانج هادئـــا ، اكثر هدوءاً بمها كان ساعة دخولها الى الغرفة . كان هادئــا وعليه طابــنم التفكير العميق .

قالت له كلمات عذبة لتعيد اليه ثقته بنفسه . وكانت تستعمل باصرار لفظتي : « لو » و « اذا » > لتجدّد فيه الأمل > قالت :

- اذا كنت مصاباً بهذا المرض فمن المحتمل ان يحل بك ما هو أشد منه وأدهى ، كأن تموت فجأة . اعترفت لي مرة بان اوراقك غير مرتبة . وقلت ، منذ هنيه ق ان امامك عشر سنوات من الوقت ، وهذا وهم ! فليس بين الاصحاء من يحمل ضمانة بانسه سيعيش عشر سنوات في هذه الايام . لا تنس أن الحرب قد تنشب بين يوم وآخر . واذا 'قدر لك أن تعيش فانك ستبلغ ، بعد عشر سنوات ، الخامسة والاربعين .

وليس في وسعك ان تزعم ان الكتسّاب ، في مثل هذه السن ، يكونون قد عرّبروا عن كل ما يريدون التعبير عنه ، ولم يبق لهم إلا ان يجترّوا اشياء من كتاباتهم السابقة .

قال في نفسه: دما ابرعها في اظهار الحقيقة! فكل ما تقوله صواب. كنت ألمس احيانا براهين ساطعة عن انها لا تفهمني، ولا تعرف من اتا. اما الآن فيبدو لي انها تفهم وتعرف. وما اعظم حكتها وحصافتها! انها فتاة ممتازة على كل حال».

وفي هذه اللحظة أراد ان يطرح عليها السؤال الذي ما برح يتردد في خاطره منذ التقائها ، فقال لها :

أتفضلين الزواج برجل أبرص تحيينـه ، على الزواج برجل سليم لا تحيينه ?

- نعم ،

وبعد صمت قصار استطردت مؤكدة :

- طبعاً ، وبكل تأكيد .

طلب اليها ان تستلقي على السرير، اذا شاءت، دون ان تخلع ثيابها، ثم قال لها :

سأقبلك من فوق الثياب ، فلا أمس بشرتك ، او بالحري لن أقبل
 حق ثيابك ، بل القي بوجهي عليها ، وسألبس قفازي .

- وما الفائدة من القفازين ? ليس في يديك شيء .

لكنه لبس قفازيه ، واستلقى الى جانبها في الظلام ، اذ لم تكن الاضواء الحمر تصل الى السرير.

وكان جرس السينا يرن من حين الى آخر ، إلا ان صاحب الصوت المزعج انقطع عن المناداة .

اندست سولانج بين ذراعي كوستال منطوية على نفسها كا كانت في رحم امها . فظل فترة طويلة ملقياً خدة على صدرها ، يتلمسها برفق كله

تحرك ليعرف مكان وجهها ويديها فلا يمسها بشفتيه .

أحس بالامان ينساب الى اعماقه، وتذوّق عذوبة منعشة لم يدر انها كانت مزيفة، وشبيهة بالموجة التي تشرئب، وتلحس الشاطىء وهي تلمع قبل ان تزول الى الأبد .

ونبتهتها ضجة الناس الخارجين من السينا الى ان ساعة الفراق قسمه أزفت. فجسلت سولانج على حافة السرير، ولفتت جديلتي شعرها اللتين كانتا قد انحلتا كأنها تلميذة تستيقظ من النوم في مدرسة داخلية.

في اليوم التالي اصبح كوستال اشد سيطرة على نفسه بعد ال اخذ قسطاً من الراحة ، فقرر ان يباعد بين مواعيده مع سولانج حتى تنقطع علاقتها كلياً ، مها تكن كلمة الاطباء الاخيرة في حالته الصحية ، بعد ان قرر ان يعدل عن مشروع الزواج الارعن الذي كان قد فكر به في اليوم السابق .

وكان لقراره سيمان:

فالسبب الاول انـــ لم يشأ ان يتزوج بفتاة ليجعلها بمرضة لرجل أبرص ك بعد ان رفض الزواج الذي يجعل منها رفيقة حاته .

والسبب الثاني – وهو الأهم والأوجه – انه لم يشأ الانزلاق على الطريق الخطير الذي يضطر سالكه الى الرد على النبل بالنبل ، اذ لا يجوز ان يصبح السمو قادراً على كل شيء . فحال العالم تزداد سوءاً اكثر مما هي عليه اذا كان يكفي ان نضع درهما من النبل في الكفة المشؤومة مسن ميزان الحياة لتحط هذه الكفة وتشيل الكفة الاخرى .

الموت في سبل قضة لا يعني ان هذه القضة صالحة وعادلة .

لقد بلغت سولانج بتصرفها النبيل ذروة السمو، إلا ان سموها لم يكن يعني ان الزواج بها ليس حلا رديثًا وعفوفًا بالخطر وليس له مبرر .

فالقاعدة التي يجب ان يسير عليها اذاً هي اجتناب النبل، وعليه ان

يردد دائماً: «كانت سولانج نبيلة معي ، وكان من واجبي ان اقابلها بالمثل ، غير اني لا ارى ما هو العمل الذي استطيع ان اكون فيه نبيلاً. واذا تابعنا سيرنا على هذه الخطة كانت العاقبة وخيمة حتماً ، لأن النبل ليس من الاشياء التي يجوز اللعب بها .... »

ولما التقيا بعد خمسة ايام لم يذهبا الى الفندق، ولا الى منزل كوستال. وانما تذرع بخوفه عليها من العدوى، فتنزها كأن احدهما غريب عن الآخر، وحضرا احدى الحفلات الموسيقية. وكان كل شيء بينهما يضيع في اللامبالاة كا تضيع الانهار الافريقية في رمال الصحراء وتتلاشى كأنها لم تكن.



انصرف الي. المُلذات في هداما العالم الذي تسيطر عليه الفوض. . عمر الحيام ا

كل مخلوق ذكي على وجـــه الارض ينطلق كل صبـــاح لاقتناص السمادة .

استندال ۲

بعد سنة ايام ، الساعة الخامسة والنصف بعد الظهر ، وصل كوستال الى ساحة القديس اغسطينوس متوجها الى شارع الجدلية . فالربيع كان ثقيل الجو، يكاد يكون لزجاً من تبخس زفت الشؤارع . والشمس محتجبة وراء ضباب ابيض لتستطيع ان تكون شرسيرة بكل هسدوء ، كا هي حالها في الصحراء الافريقية . وبعض المارة يلفون على اعناقهم عصبات

١ .. عالم رشاعر فارسي عباش ايام السلجوقيين رساهم في اصلاح الحساب السنوي الفارسي. توفي عام ١١٣٢. اشهر مؤلفاته: «كتاب الصادرات» على اقليدس، و «مشكلات الحساب». وله في الشعر رباعيات شهيرة، نقلها الى العربية شعراً وديع البستاني، واحمد الصافي المنجفي، والسباعي، ونقلها نثراً احمد حامد الصراف. وقد تعلم الخيام على ان سينا، واتصل بحنين الصباح الاسماعيلي.

٧ - كاتب فراسي ( ١٧٨٣ - ١٨٤٢ ) وضع دراسة عن راسين رشكسبير.
 اشهر مؤلفاته: «الاحمر والاسود». وهو رومنطيقي النزعة، مرهف الشعور،
 لاذع التبكم، لم يشتهر الا بعد , فاته بزمن طويل .

عنق بالرغم من شدة القيظ ، لان هذه العصبات من مظاهر الاناقة واليسر .

خرج كوستال من عيادة الدكتور روزنبوم بعد ان استمر فحصه اربعة ايام بالاضواء الكهربائية ، فتبين انه خال مسن المرض . لم تكن البقعة التي ظهرت في معصمه إلا حكتة بسيطة لا تبعث على القلق . اما الزكام فكان سببه البرد وهواء البحر . وحكاك الفخذين الذي زال كليا نجم عن تبدّل المناخ بين المغرب وفرنسا ، وهذا ما يحدث للمسافرين في اغلب الاحيان .

قال كوستال يوماً للدكتور روزنبوم انه ما كاد يشتري قارورة الدواء حتى احس بتحسن صحته قبل ان يتناول من الدواء شيئاً. فمال الدكتور الى الاعتقاد ان كل ما شكا منه الكاتب كان وليد الوهم. وعلى المرء ان ينتبه لهذه الامور ، وان يقاوم بشدة ميله الفطري الى وضع نفسه في مواقف سخيفة ومضحكة.

هزىء الطبيب قليلاً بكوستال ، وقال له : « انك لواسع الخيال ! » فالقى عليه الكاتب نظرة احتقار من تلك النظرات التي يلقيها المريض بعد شفائه على طبيب ، وكتلك النظرة التي القاها كوستال على زنار النجاة لما وصلت به الباخرة الى مناء بوردو .

وراح كوستال يستعيد ذكرياته ، فقال في نفسه : «قال لي روزنبوم ايضاً اني جاموس عافية . ولعله لم يقل هذا القول إلا لأنه سيرسل الي فاتورته بعد ثمانية ايام ، وهو يريد ان احبه خلال هذه الايام الثانية لابادر بسرور وسرعة الى دفع المبلغ المترتب على ً » .

ولكن الدكتور «ليبشوتس» قال له ايضاً ان له جسماً متيناً كأنه مبني بالحجارة والكلس . وصارحه البروفسور في الطب «ليفي دورمر» بان له صحة جنرال بوليفي . ولما كان كوستال يحب الوثائق المخطوطة ، فقد اجاب كلا من هؤلاء الاطباء الثلاثة : « اذاً ، فاعطني شهادة خطية

واذكر فسها ما قلت » .

هل كان سعيداً بهذه النتيجة ?

لا ريب في ذلك!

ولكن هل كان سعىداً مائة بالمائة ؟

طبعا ، لا . فقد اقتصرت سمادته على تسمين بالمائة . وسن المعروف ان الكاتب الشهير اذا قرأ مقالة تقريظ 'كتبت فيه ، واكتشف سطراً واحداً منها فيه بعض التحفظ ، توقف عنده ، واصبح لا يرى من المقالة سواه . وهكذا اصبحت العشرة بالمائة من «لاسعادة» كوستال مستأثرة بالقسم الاكبر من اهتامه . ولا ريب في ان أليعازر ، لما خرج من القبر ، أحس ان في حياته عشرة بالمائة من اللاسعادة ، وتذمر مسن يسوع المسبح .

فنذ خسة عشر يوماً ، كان مستقبل كوستال برمته مبنياً بناء متيناً على موض الجذام ، فاذا بالبناء كله ينهار . ثم ان هذا المرض كان نوعاً من العظمة المستقلة بذاتها ؛ اما الآن فقد اصبحت العظمة تقوم اولاً على الاختراع ، وبانتظار تحقيق هذه الاعمال ، لا بسد من العودة الى الحياة اليومية العادية ، بما جعل كوستال يحس كأن باباً أغلق في وجهه .

وكان روزنبوم على حق حين قال له العبارة التقليدية التي يقولها الطبيب للمريض الذي أبل مسن مرضه : « لم يعد امرك جديراً بالاهتام » . وما إن خطرت هذه الفكرة في باله حتى جعل يتمتم جملة يمتبرها تجديفاً وكفراً ، جملة يتنكر لها ويبصق عليها ، إلا انه لم يستطع منعها من الصعود الى شفتيه اللتين واحتا ترددانها : « لم يبق امامي سوى بجرى الحياة ... »

أثراه لا يحب الحياة ?

بلى ، ولكن خيّل اليه ان الجذام يجعل حياته اكثر اكتناز} وأعمق

غوراً ، ناهيك بما تسببه الصحة الجيدة من المتاعب والمشاغل المزعجة .

يوم كان يظن انه مصاب بهذا الداء ألغى المحاضرات التي كان ينوي القاءها في الربيع ، وقرر ان يتحرر من جميع الارتباطات والتعهدات ، فتخلّص من جميع التزاماته وواجباته نحو المجتمع . اما الآن ... فلا بد له من العودة الى ما كان عليه .

لا ، لن يعود بسهولة . سيزعم انه في طور النقاهة بعمد شفائه من مرض وبيل كالتهاب الرئتين او غيره ، وانه بحاجة الى فترة طويلة من الراحة . فحالة المشرف على الموت مفعمة بنوع من الامتياز لا يجوز التخلى عنه بسرعة .

ولما فرغ من هذه التأملات قال في نفسه: «كفى حماقة! يجب ان افكر بالامور المهمة!» وفي هـنه اللجظة التقى رجلاً وجهـــه مكسو بالشور؛ فاقشمر بدنه اذ تذكر المصابين بالجاام.

وعلى كل حال ، اذا كان جذامه عزيزاً عليه الى هذا الحد ، فانه لم يفقد امله بان يكون مصاباً به ، لأرب العوارض بطيئة ولم يحن وقت ظهورها بعد...

في وسط التسعين بالمائة من سعادته ، وجد الحياة العادية ، والتقى فيها بابنه . ومن سيتُ ال الامراض انها تكرهنا على الاهتام بنفوسنا اكثر بما نهم بمن نحب . وفي الاسبوع الاخير قرر كوستال ان يستدعي ابنه من الكلة اذا كانت نتيجة فعصه الطبي سلبية ، فيتسنى لبرونيه ان يعيش في باريس حياة جديدة .

وتذكر الصيحة التي انطلقت من صدره في احد فنادق مراكش : «ما الذي سيحل" به ? ماذا يحل بمن لا يحبه احد في هـذه الحياة ? » انه لا يستطيع ترديد هذه الصيحة دون ان يستولي عليه الاضطراب . وكثيراً ما يضطرب حين يتذكر كامات قالها في ما مضى ، او كتبها في احد مؤلفاته . وهذا ما جعله يتخذ قراره النهائي بشأن ابنه ،

فقال: « اذا أراد المرء ان يجعل من يحب سعيداً ، فليفعل فوراً! » وفي وسط العشرة بالمائة من لاسعادته ، وجد خديجة ومصيرها ، فعزم على مساعدتها والسهر عليها ، وقد تحدث الى روزنبوم بشأنها ، فأجابه الطبيب بأنه يفضل ان تعالج في فرنسا ، وفي باريس ، لا في فالبون . ووعده بأن يكتب اليها بهذا الصدد ، وبأن يعمل في سبيلها كل ما عكن عمل .

كان كوستال سائراً على غير هدى "، وهو غارق في تفكيره ، فوصل الى ساحة كنيسة المجدلية ، الى تلك الدرجة الحجرية التي جلس عليها مع سولانج ليلة خطبتها ... فقال في نفسه : « انتهى هذا الكابوس كا انتهى الكابوس الآخر مرض الجذام الذي لا يقل هولا عن الخطبة . وأحس بنسمة سعادة هبت عليه من عهد فتوته ، يوم كان في السادسة عشرة من العمر ، فاستطرد يقول : « نجوت من جذامين اثنين ، وعدت الآن اليك ، يا طهارتي الاولى ! فلاكن منهذ اليوم جديراً بهذه الطهارة » .

ان المعبد الملقب باسم المجدلية ، على الرغم من الاوساخ الكثيرة المتراكمة عليه ، هو من الصروح النادرة التي تتحلى بمسحة من الجلال في باريس. فخامرت كوستال رغبة في الدخول اليه ، لأن في صدره روحاً دينية. وإذا كان لم يرفع رأسه قط الى الساء ليبتهل ويطلب ، فانه يرفعه احماناً بطريقة فطرية ليشكر.

ليشكر من ؟

ليشكر عبقرية ما هو مكتوب له في لوح القدر ، اي ليشكر نفسه في ما هو مقدّر له .

هذا المعبد كان الهيكل المسيحي الوحيد الذي يستطيع كوستال ان يتحمّله بين جميع هياكل باريس. أفتكون هذه العاطفة وليدة ذكرى عزيزة عليه ؟

يوم كان صبياً دخل الى هذا المكان المقدس ومد لسانه ساخراً من امرأة لا يعرفها كانت تصلتي ، فشكته المرأة الى مربيته الانكليزية التي روت هذه البطولة في المنزل العائلي وهي تقاقي بلغتها الانكليزية: «هذا الولد نمر ... نمر ! »

وتذكرت السيدة كوستال هذه الحادثة بعد سنوات ، فقالت لابنها : « انك شرير الغاية ... وستكون يوماً ما المسيح اللجال ! » فأجابها ، وهو آنذاك في الحامسة عشرة من العمر : « لن اتعب نفسي الى همذا الحد ! »

وربما كان معبد المجدلية عزيزاً عليه لأنه يذكره بالاسقف «ريفيار» الذي كان خادماً لهذا المعبد قبل ان يسام اسقفاً ، وكان يمد يديه المضمختين بالعطور الى أنوف البنات اللواتي يلقي عليهن دروساً في التعليم المسيحي وجميعهن مغرمات به .

لا ، فالارجح ان كوستال كان معجباً بمعبد المجدلية لأنه الكنيسة الوحيدة التي لا ترى المعين فيها أثراً واحداً من الآثار المسيحية بين جميع كنائس باريس.

ظلت همذه الكنيسة هيكل الامجاد طوال تسع سنوات ، في عهسد نابوليون ، فيقيت في نظر كوستال هيكل الامجاد بالنسبة الى الفرد والى الامة جماء . غير انها تمثل ايضا اشياء اخرى .

انها هيكل توحيد الآراء ، هيكل تلاحم المتناقضات : متناقضات العالم ، ومتناقضات كل مخلوق حي . ففي مقدمة البناء ، تبدو الى يسار زفس سبازيوس المسيح صورة ديونيسوس الهو شاب عار يثير ردفاه القلق ، والى عينه مراهق عار إيضاً عمثل عبقرية الرقص او احد اشقاء

١ حد اله الكرمة والخر في الاساطير اليونانية . وهو ابن زفس دب الاوباب مـــن
 زوجته سيميلي .

كاهن السكر والعربدة الذي نحت تمثاله كاربو١.

وفي داخل الكنيسة ، مذبح خال من الاسرار ومن الشعوذة : لا شيء في اليدين ، لا شيء في الجيوب ، اي انــه نقيض الدين المسيحي كلماً .

وخلف المذبح، تقع العين على صور اطفال رائعي الجمال لهم اجنحة ، يخرجون من محارة كبيرة افروذيت حديثة ، كا خرجت في قديم الزمان افروذيت الحقيقية ". وافروذيت الحديثة هي المجدلية ، البغي المقدسة . وتبدو الخاطئة في هذه الصورة خافضة العينين ، لهما بطن حبلي في شهرها التاسع وفي منتهى الجمال ، وقد بسطت ذراعيها كأنها تقول : دلم يكن لي مفر" من ان يحصل لي ما حصل ... »

ما اجمل أن يشمر المرء في هذا المكان أنه ليس في هيكل العذراء ، هذه العذراء التي لا يذكرها الانجيل إلا في ما ندر ، والتي لا نعرف عنها شيئا ، اللهم إلا أن أبنها هجرها ، ولم تكن إلَّا أداة لتجسيد الكلمة ، كالعذارى الارضيات اللواتي لا فائسدة منهن إلَّا أذا أصبحن ادوات لانجاب الرجال .

انه هيكل الامة وهيكل الانجاد . غير انــه هيكل البغي ايضـــا . وهو قائم على الضفة اليمنى من نهر السين التي اصبحت ساحـــة البغــايا . ولهذا السبب 'تضاء واجهته ليلا باضواء لها مغزاها لانها بلون برمنغنات

١ - جان باتيست كاربو ( ١٨٢٧ - ١٨٧٥ ) نحات فرنسي شهير ابدع في نحت قائيل الراقصات والراقصين .

٢ - كتب المؤلف هذه العبارة التي يستعملها المشعوذون في ألمابهم «السحرية» امماناً
 منه في تشويه الدين .

٣ ــ دبة الجال والحب في الاساطير اليونانية . اطلق عليها الرومان اسم فينوس ،
 وهي في الاصل عشتار الفيشيقية . وكان المؤمنون بها يعتقدون انها ولدت من
 عارة كبيرة كا يولد اللؤلؤ .

البوطاس '. وقد اعتاد كوستال ان يدخل هذه الكنيسة كلما اقتنص امرأة من نساء الشارع ، فيرتفع ويترفّع ، ويشكر لكونه سعيداً.

واليوم جاء يشكر ايضاً. إلا أنسه طلب هذه المرة الى « الوجود غير المعروف » القوة والجرأة على التفكير دائماً بسعادته . واتخذ قراراً بان يتذكر دون انقطاع ان من واجبه ان يكون سعيداً ، وبان لا يتوقف عن متابعة ملذاته من اجل احد ، ولا من اجل شيء . اتخف هفذا القرار بطريقة رسمية . ثم خرج من الكنيسة ، ووقف قليلا على احدى الدرجات .

كانت باريس بيضاء ، رمادية ، سوداء ، وسخة ، ملوّئة ، كشرشف السرير بعد ليلة غرام . ولم تكن العين تقع فيها على شيء جميل مها امتد منها النظر ، اللهم إلا تلك البراعم التي بعدأت تظهر على اغصات الاشجار ، وهي نضرة الاخضرار تبعث الرغبة في حمايتها من كل عبث . انها تبشر بالربيع ، الربيع النقي والدنس ، المطل من الافتى كأنه مركب كبير وصل بعد طول انتظار ، حاملا الاطياب من بلدان بجهولة . ولا شيء قوي في هذه المدينة سوى هذا الجهور الخاصد الوجدان ، المسلح بامكانات لامتناهية .

يوم كان كوستال فتى مراهقا ، خرج مع ابويه للقيام بنزهة في احد الشوارع الكبيرة ، فسمع اباه يقول : « في هذه الشوارع كل شيء للبيع : الاشياء والناس » . فنشأ في نفسه لهذه الشوارع احترام يخالطه الأمل . ومنذ تلك الايام صار محيط مطامع مترامياً لا شواطىء له ولا حدود . ثم لم يلبث ان خامره الشك بقول ابيه ، اذ قال في نفسه : « انا شما كنت في احد هذه الشوارع ، وكان والداي معي ، وليس فينا من

١ سنة ١٩٢٨ كانت واجهة كنيسة الجمدلية تضاء بانوار بنفسجية (النون ، وكانت هذه بطولة في فساد الذوق . ... المؤلف .

هو للبيع . اذاً ، فقول ابي لا يشمل الجميع ، وهــــذا مــا يدعو الى الأسف المرير ... ، إلا ان هذا التفكير لم يقو على انتزاع تأثير كلمــة البه من ذهنه .

كان واقفاً على درج المعبد ، فرأى تحته ، على الرصيف اللزج ، نهراً جارياً من الشعب ، من الرجال ، واشباه الرجال ، والنساء ، كالماء القدر المتحلّب من كومة الزبل . وكان هذا المجرى ينقسم شطرين على قدم المعبد . فاحس كوستال انه سيلقي في هذا النهر نطافاً من ماء ذكورته ، وهي اطهر مادة تفرزها الاعضاء البشرية ، بسل هي المسادة الرحيدة الطاهرة في الكون - الطاهرة والنقية كحبة القمح .

لقد أبغض، في ما مضى، شنار هذا الجهور الباريسي . ومرت به ايام كان يطرق فيها الى الارض كلما التقى احدى نساء باريس لئلا يظن احد المارة انه يشتهيها ، اذا رآه ينظر اليها، وهذا ما كان يملاً نفسه خعلاً .

اما الآن فاصبح يحب هذا العار ويقول في نفسه : «هذه مادتي » . فالغوريلًا اللاتيني ، والقرد الباريسي ، والبغي الصفراء الوجه ، والمتشر"ه العاري القفا ، الدنس الفم ، المتكلم بصوت فتاة ، هؤلاء جيما يتوقون الى الشر ، يتنافسون على الرذائل ، وجل همهم ان يخدعوا ، ويسرقوا ، ويسرقوا ، ويحتالوا ، ويسيروا متتابعين في صفهم الطويل .

هـذه الفوضى اللاتينية المتهوّدة تخيف الاوروبيين الشماليين المعتصمين بالحشمة والذوق ، لأن مظهرها الخارجي يدل دلالة واضحة على الفوضى الداخلية ، ويثبت ان كل شيء بمكن في هذا البلد ، بل في هذه المزبلة

١ حد « هن" ( الباريسيات ) متوسطات جمـــال الوجه ، واقرب الى الدمامة في اغلب الاحيان » . ( جان جاك روسو : هياوئيز الجديدة ، القسم الثاني ، الفصل الحادي والمشرون ) . \_\_ المؤلف .

من الاجساد والارواح التي تعركها الشمس وتغطي بهـا وجه الارض ، فتبرعم وتنتج النبات الملتف الكثيف.

وكان كوستال يعلم ان في هذه الزبالة لآلي، عديدة ، فقال في سر" م مردداً كلمة فينيلون: « أنتخلى عن قطعة الالماس لأننا وجدناها في الوحل ? » غير ان حبة الطهارة في هذا الخضم من القذارة تشبه الاسنان السليمة البيضاء في فك كلب ميت .

أحس، وهو في هذه الغمرة من التأمل، انه على أتم الاستعداد لمطاردة النساء، لأنه لم يكن قد حلق ذقنه في ذلك اليوم . وكان في مطاردته النساء يحب احت يكون خشن الذقن ، مهمل الهندام ، لتكون رياضة المطاردة على شيء من الصعوبة ، وخصوصاً ليبرهن انه يحتقر النساء اللواتي يطاردهن ويستطيع السيطرة عليهن بلا عناء . وكثيراً ما كان يخاطب نفسه قائلا : « ليس بينهن واحدة جديرة بان ازعج نفسي لأجلها . للأخذنني كما أنا ! هذه المرأة او تلك ، لا فرق » .

وكانت خشونة ذقنه تضاعف ثقت بنفسه فيقول: لا ريب في اني قوي ما دمت استطيع المطاردة بهذه الذقن! »

وكان اذا 'مني بالاخفاق وجد في ذقنه عدراً فيقول : « كيف يمكن أن أنجح وانا ملتح كسكان الغاب ? »

وللمرة الأولى ، منذ عودته من افريقيا ، كان يسير في الشارع بلا معطف ، وبلا قبعة . فحين يتحرر المرء من همذه الملابس التي تتحسبه احترام الناس يدخل حيلة جديدة كامرأة تقصر شعرها فتتخذ نوعاً جديداً من الانوته . وهكذا نرى الجندي الراجل ، اذا انزل حمله الثقيل عن ظهره ، اصبح قادراً على مطاردة العدو بسهولة وسرور ، كاولئك المسافرين الذين كانوا في الباخرة صفر الوجوه ، مشعثي الشعر ، يبدو عليهم العياء ، فما كادوا يصاون الى الميناء وينزلون الى البرحتى تغيم العين ، ففدوا متانقين ، لامعي العيون ، يفيض البشر من تقيرت حالهم ، ففدوا متانقين ، لامعي العيون ، يفيض البشر من

وجوههم .

اشعل سيكارة وراح يستعد للمغامرة.

وبحركة فطرية ، وكا يشد رجل الكهف وسطه قبل المعركة ، وكا يشد الجندي زناره قبل الساعة الصفر ، وكا يلتف مصارع الثيران بردائه حين يدخل الى الحلبة ، بكل كوستال زر" سترته الاوسط واقبل على الغاب الباريسي ليتوغل فيه .

وكا تخرج الوحوش الضارية كل يوم لتبحث عن طعامها ، استعاد حياته السابقة وراح يخرج كل يوم ليبحث عن طريدة جديدة . ولم يكن بحاجة الى هذه الطريدة بقدر ما كان بحاجة الى الصيد . وقد قال « ليسنغ ، » في هذا المعنى : « لو اعطاني الله الحقيقة لرفضتها لاني احب البحث عنها » . والقنبلة متى انفجرت اصبحت غير جديرة بالاهتام ، إلا انها تسترعى الانتباه ، وتبعث الخوف ما دام انفجارها متوقعاً .

لم يكن كوستال جائعاً في ذلك اليوم ، إلا انه بدأ مطاردته قائلاً في نفسه: « ربا كان هؤلاء الخنازير الذين يملأون الشوارع لا يريدون ان اعمل ما يعجبني! » وكان يلجأ دائماً الى هذا السبب: سبب النكاية بالناس ، حين لا يكون لديه سبب آخر العمل. فالنكاية كانت من اشد العوامل التي تدفعه الى المغامرة .

من واجب المعجبين بالحب ان يستنتجوا من حياة كوستال ان الانسان يصبح دمثاً غفوراً اذا مرض ، ثم يعود الى قسوته وطغيانه متى أ أبلً من مرضه .

قبل ان تنظر المرسّضة الى ميزان الحرارة لترى ان الحتى قد زالت ، يكون الرجل الذي تعنى به قد استعاد ملامحه العادية ، ملامح القرصان

١ حفوتهولد افراييم ليسنغ ( ١٧٢٩ - ١٧٨١ ) كاتب ألماني . حمل على المدرسة
 الكلاسيكية الفرلسية حملة شمواء لينقذ الادب الألماني من تأثيرها .

المتأمب للبطش.

هذه هي سنة الشر وسنة الحياة ، فالانسان المتعافي يحب الحرب دائماً ويسعى الى اضرام نارها. فدوافع حيويته تريد القتال ، على الرغم من عقله الذي يدله على عظمة الخير الذي يحققه اذا بذل في السلم الجهود والفضائل التي يبذلها في الحرب .

لذلك نرى جميع القوى الاجتماعية تقاتل الحياة التي تتعبها وتقض مضجعها . إلا أن هذه القوى تعجز عن مهاجمة الحياة في اجسام الناس ، وتحتاج اليها للمحافظة على قوة الامية ، فتعمد الى مهاجمة الحياة في النفوس، وتحقنها بمادىء الاخلاق الدينية .

وبينا كان كوستال يسير في الشوارع ، اخذ يتسلى بالاحتكاك بالمار"ة ، ويدفعهم بيديه وكتفيه ، ولاسيا الذين كان يرى انهم مغرورون ينظرون الى الدنيا من عل أ. وكثيراً ما كان يتعمد الهجوم عليهم مسرعاً ليحيدوا من دربه ، فكانوا يحيدون دائماً ولا يبدر منهم اقسل احتجاج : كانوا فرنسيو عام ١٩٢٧ الذين لا يحبون الرياضة العنيفة التي يمارسها الناس في شوارع الجزائر واسبانيا وايطاليا .

امسا النساء اللواتي كان يمر بهن فكن شبيهات بالنماج باقفيتهن السمينة ، ووجوههن المطلبة بالادهان كالدمامل المكسوة بالمرهم . لم يشك لحظة واحدة بحقيقتهن ، لانه يعرفهن حتى المعرفة ، ويعلم انهن غسير جديرات بشهوته . غير انه كان يود ان يدمغهن جميعاً بطابعه ، ويهملهن الى الابد ، ثم يأبى ان يعرف من اخبارهن شيئاً . وكان في هذا العمل ما يُدخل الى نفسه سرور فلَّح يرى قطيعاً مسن الابقار تحمل كل منها دمغة تدل على انها ملك له .

جعل يستعرض المارّة ويزيّن بنظره كل من تقع عليه عينه : يزين النساء ليرى ما يمكن اخذه منهن ، ويزين الرجال ليعلم ما يجب ان يحذره منهم . ويلاحق تلك ، فاذا به نصف مطارد، ونصف مطارد،

كالحيوانات المنطلقة للصيد ، وهي نصف ضارية ، ونصف خائفة . وكان كوستال في جولته مثلها تماماً .

وكان يجد في ذلك الغاب الباريسي متعة كبرى ، ويبتهج بان يكون حدراً بقدر ما يبتهج بان يجعل الآخرين على حدر. وكان الخوف يمر عليه ، كالموجات الصغيرة ، مرور الماء على الصخر . اما هذا الصخر فكان ايمانه بانه معصوم . فقد كانت له من شبابه ، وعافيته ، ووقاحته ، وانتاجه الادبي ، وابنه اللطيف المحبوب ، وعقد خليلاته الصغيرات السن ، جميع حسنات القدرة ، دون ان يتحمل مسؤولية واحدة من مسؤولياتها . فلا عجب اذا احس بانسه خال مسئ العوار ، واذا اعتقد انسه اقوى ، واكثر مرونسة ، واقسدر على الاحتال ، واشد شراً مسن جميع الزجلل والكثر ن .

كان يسير دافعاً رأسه الى الامام كالافعى ، يتنسم طريدته مسن بعيد ، ويتوجّس خوفاً من الخطر ، وقسد بدت رقبته غليطة كرقبة الجاموس الذي شبتهه به الدكتور روزنبوم . كان جاموساً وافعى معاً ، وكان يشعر دون انقطاع بهذه الحقيقة .

ان قوة الحياة ، والرغبة في الامتلاك ، والرغبة في البطش ، والرغبة في الاقساد ، والرغبة في التضليل والمخادعة ، كانت كلها تظهر على وجهه في نوع من اللمان 'يكسبه لون الذهب ، لا في قطرات من العرق . فقد كان متألقاً كموسى الكلم لدى هبوطه من سجبل الطور .

وفي هذه المرحلة من الصيد الحيواني كان يخلق باستمرار . غير ان خلق كان افضل واجمل كلما قدم ذبيحة للحب . وبقدر ما كان يمن في التضعية للحب كانت رغبته تزداد احتداماً . وقسد حظي باجمل الصديقات الصغيرات على اثر خروجه من الخلوات الدافشة ، ولم يعرف لانطلاقه حداً يقف عنده . فالاغراق في التمتع يجعمله اشد قدرة على الوصال . وهكذا نرى ان اشد الخطوط الحديدية لمعاناً هي التي يم

ير عليها اكبر عدد من القطارات ، بينا الخطوط المهملة بهتريء ويعاوها الصدأ .

يقول الاطباء ان للأجسام الحيّة قوة جنسية تفوق التصور . وهـذا ما لمسه كوستال عن كثب ، لأنه لم يحسد أقل فرق في نشاطه الفكري والجسدي ، وفي صفاء ذهنه ورباطة جأشه ، وسيطرته على نفسه ، وكل ما يجعل للانسان قيمة محترمة ، بسين فترات امعانه في الملذات ، وفترات الصيام والحرمان ، اي في ايام الحرب وفي اثناء رحلاته الجبلية .

وتبين له انه بقدر ما يبــذل للحب تزداد عافيته الفكرية والجسدية. وكان كلما خرج من خلوة غرامية أحس بان حياته تتجدد كالكلب الذي يُطلق من عقاله ، فيركض حول اصحابه كالمجنون.

وبكلمة موجزة وصريحة ، كانت الافرازات الجنسية ضرورية لصيانة صحته .

لقد بعث حياً من ذلك العالم الآخر، عالم المرض والموت ، عالم اليأس والافكار المحمومة ، فلم يشأ ان يعود اليه من جديد ، بل عاد الى الحياة ، الى حياته المعمودة كالناقية الخارج من المستشفى المرة الاولى ، كالضابط العائد من الصحراء الى المدينة بعيد متاعب وأخطار استغرقت سنتين . وهذا ما جعله يتحمس الى اقصى حد لقيامة بعمل تافه بسيط ، ما كان إلا نزهة عادية في شوارع باريس . ولهذا السبب ، ما كاد يشي عشر دقائق ، حتى تهيج تهيجا مشوبا بقلق غير مألوف ، فاذا بهسندا المزيج المجبب من الحاسة والاضطراب عبء ثقيل لا يطاق .

كان مصدر قلقه تساؤله عن الطريدة التي ستقع بين يديه ، وخوفه مين الاخفاق . كان قلق مصارع الثيران حين ينزل الى حلبة الصراع معرسَا نفسه للنطحة القاتلة ، قلتى من نجا من تنيين المرض الخيف ، وصرع هيبوغريف الزواج ، وقهر مسخ الانتاج الادبي فراح يطرحه ارضاكل يوم . وما كان عليه الآن إلا ان يبطح الفول ، وان يلقيها على ظهرها

رافعة قوائمها في الهواء دون ان يعاني أقل عذاب.

أحس بألم في جفونه ، واستولى عليه عياء مقدّس حفر في وجهـــه تجاعيد عيقة ، اذ عاوده أسفه الدائم لكونه لا يستطيع ان يأخذ جميع صايا مدينة باريس الجملات بلا استثناء .

وقبل ان يصل الى زاوية شارع ريشليو بقليل (وكان هناك بيت ذو منفذين ، وهذا اعلان للقراصنة ) ، وقف تحت قنطرة احد الابواب ، واغمض عينيه لتهدئة الارتجاج الذي كان يصعد من اعماقه ، وليخفف توتر وجهه المتجهم الذي كانت ترتسم عليه معاني النهم ، والجشع ، والنفاق ، والبليغ التعبير الى حد جعل صاحبه يتضايق من حمله في قسة جسده لينهم الجميع ان هذا المخلوق خطر يجب عليهم ان يحذروه ، بينا كان يود ان لا يسترعي انتباه احد ، وان يغفل الناس عنه حين عربه ،

وفيجأة سمع اصواتاً ضعيقة ، سخيفة لشدة هزالها ... كانت اصواتاً من عالم آخر، من دنيا الاشباح والديدان ، رفعت فوق الجهور موسيقاها الناشزة كأنها صادرة عن وتر مقطوع في آلة موسيقية مصدوعة ، هذا اذا لم تكن هذه الاصوات اغنية كثيبة ينشدها أجنته ما يزالون في الارحام ، وكانت تقول : « اشتروا الكتاب المقدس ! » وكانت الدمامة المسخية البادية في وجوه اصحاب هذه الاصوات الناصريين اتغني عن كل تفسير ، فقال كوستال في نفسه : « أيجوز ان اموت قبل ان ارش احد هذه الخلوقات بالنفط واضرم فيه النار ؟ »

أشاح عنهم بوجهه متألمًا من شدة الغضب والقرف ، وهو الذي تعود ان يلوذ بالفرار كلما تعرّض لمثل هذه البشاعات المخيفة .

١ مد نسبة الى مدينة الناصرة في فلسطين ، ويعني بهم الكاتب دعاة يسوع الناصري والمبشرين تعليه.

وعلى زاوية ضاحية موغارتر ، وقف برهة وهو متردد حائر ، لا يدري أيشتهي امرأة وقع عليها نظره او لا يشتهيها . كان يبدو عليها نوع من الفقر الكثير الوعود ، خصوصاً في حذائها الرث . والحتى يقال انها كادت تعجبه . فأخرج من جيبه قطعة نقد معدنية ولعب بها لعبة : « الطغراء او النقشة » ، قائلا في نفسه : « الطغراء تعني اني اشتهي ، وتمني النقشة اني لا اشتهي » . ولما فتح كفه رأى النقشة ، فترك المرأة تمني في سبيلها .

وعلى مقربة من شارع روجمون ، أشعل لرجل عجوز سيكارته ، فأحسَّ انه قام بعمل خيري . والمرء لا يعمل إلا ما يستطيم .

وبعد خطوات قليلة ارتعش اذ وقع نظره على مشهد غريب ، فقد مرت أشعة الشمس من خلال زجاج احدى سيارات الاوتوبيس ، فنقلت أرقام هذه السيارة الى ظهر احد الركاب ، فبدا كأنه من المحكوم عليهم بالاشغال الشاقة .

أعجبه هذا المشهد ، فقال يخاطب نفسه : « إيه ! ليس في الحياة إلا ما هو جدير بالاهتام ! »

وعلى مقربة من ضاحية « بواسونيار » دخل الى احدى المباول . وكان قد رأى احدى صديقاته القديمات مقبلة صوبه ، فارتعد خوفا من ان ينتهي يومه بعمل خيري ، وهو الذي بدأ حافلا بالوعود الطيبة . لم يكن راغبا في الحصول على تلك الصديقة ، إلا انه لو التقاها وجها الى وجه لدفعته الرحمة الى مرافقتها لتمضية السهرة معها في مكان ما من أمكنة اللهو ، عوضا عن متابعة سيره في الشوارع على غير هدى .

وفي المبولة اخذ يردد: « لا ! ان الله لا يتخلى عني ! » ولم يكن قوله هذا تجديفاً على الله لأنه لم يكن يؤمن به . وبالفعل لم يتخلّ الله عنه ، فتوارت صديقته القديمة عن الانظار .

وعــاد الى الغوص في الشارع ، فسار عــلى طريق مصيره . ثم راح يفكر بالليلة المقبلة ، بليلة يرتاح فيهــا وجهه ، فلا 'يحوّم عليه شيطان ، ولا تساوره احـــلام .

وكان يفكر ايضاً باللحظة الاولى من الفجر المقبل عندما ترتجسف انوار المدينة ارتجافاً مخيفاً كأنها تعلم انه لم يبق لها من حياتها الا بضع دقائق. اما النجمة العالية في السهاء فلا ترتجف ، بل يعتريها الجود ، لانها تعلم ، هي ايضا ، انها على وشك الانطفاء . فالفجر الخجول ساعمة " لم يقدرها الناس حق قدرها ، فغلت كشخص مرهف الشعور ، حيي ، لا يتباهى ، ولا يتبجح كا تفعل ساعة غروب الشمس لكثرة ما تغينى بها الكتاب .

ووجه العظمة في الفجر ان الناس يتساءلون عندمـا يطل : ما الذي سيحدث اليوم ?

فالشك يخامر الاحياء امام بداية النهار كا يخامرهم امام حياة ما تزال في مطلع الشباب. وكان كوستال ، في مثل هذه الساعة ، يجلس الى طاولة عمله وهو نير الفكر ، نقي الذهن ، مصمم على الانتاج ، وقسد ارتوت عيناه من النوم .

واول ما يطرق اذنيه في الصباح طرطقة اوعية اللبن . يحملها صبي ليوزعها على المنازل ، فينهض من وراء طاولت ويذهب الى النافذة ، وعلى صدره اضواء طفولة النهار كأنها عسل مذهب ، فيطيب له اربيسمع اشعاعات اليوم الجديد ترتعش على جسده .

كان يذهب الى نافذته ليكون اول وجه يقع عليه نظره وجها فتياً كأنه بشير الخلاص وضمانة الامل طيلة اليوم المقبل .

ثم تأتي فرحة الماء ، فرحة الاغتسال على الطريقة الرومانية القديمة ، فقد جعل كوستال من حياته حماماً كبيراً . ومن المدهش ان لا تكلف كأس الماء البارد ستة فرنكات في المطعم ، مع انهسا افضل من

جميع الخور .

ومن المدهش ايضاً ان تعاطينا مع الماء لا يعتبر خطيئة ، مع انه لذي نه متسع ، ولا خوف من صدور حكم يقضي علينا بالسجن ادبع سنوات اذا دخلنا في مغطس كما ندخل في احدى الفتيات العذارى ، مع ان العملين متساويين بالبهجة والسرور .

ومما يثير الدهشة اننا لا نتعرض للعقوبة اذا سكبنا مساءً على رؤوسنا . فيا للحقائق – حقائق الحواس – ما اجملها ! انها في نجوة من العقاب، ولا حدً لها إلا الشبع والارتواء!

وبعد الحمام ، يخرج من منزله ، ويذهب الى غابة بولونيا حيث تفرّد العصافير لنفسها ، وهناك يبدأ عماله في مخطوطته وهو متشى .

يرى اولا سيارات الاثرياء الانحساء ، ثم يظهر الشعب المغمور الذي يبدأ عمله في الساعة السابعة ولا يعرف البغض ، وفيه الكتّاب الصغار في الدوائر الذين يعرفهم كوستال جميعاً ويصبحهم بالخير ، وعمّال الليل المرهقور تعباً ، والحرّاس الذين لا يستطيعون ان يدلوك على طريق اللهو ، والجزّارون المنطلقون على دراجات هوائية ذات ثلاث عجلات ، فاذا رأوك تنظر اليهم ساروا على عجلتين ليظهروا لك عظمة براعتهم ، كا يبول الكلب اذا رآك ليملاً نفسك اعجاباً به .

يعود حر"اس الليل الى منازلهم بعد ان يكونوا قد حموا الاثرياء الذين لا 'يقتلون لانهم يدفعون اجوراً لابناء الشعب ليُقتلوا عوضا عنهم . ويذهب الاثرياء الى الساء بعد موتهم ، لان ذويهم يدفعون حسنات قداديس عديدة لراحة نفوسهم .

واخيراً يطل الاغنياء الذين يتعنسّتون كي لا يدفعوا نفقة لمطلقاتهم ٬

ويسجنون ابنهم الوحيد في المدرسة الداخلية ، لكنهم يأخذون الى النزهة كلبهم العزيز لأن ثمنه الفا فرنك ، لا لأنه يحب التنزه .

اما الصبيان البورجوازيون فيسيرون في الهواء الطلق كأنهم فقاقيع صابون ، بينا يمشي الفجار المحترفون متظاهرين بالرشاقة واللامبالاة ، ووجوههم موصومة بالكآبة ، ونظراتهم السريعة تسنم عسن القلق والاضطراب.

وفي نهاية هذا المشهد يبدو نهر السين الازرق وما وراءه من الهضاب الزرق ، والضباب المائل الى الزرقة ، وقبة جرس توحي بكل ما في الشعب الفرنشي من النزعة الروحية والتقوى . واذا كنت لا اكتب جملة عن هذه القبة فلأنى لست رجلاً .

وفي النهر مراكب صغيرة تقلب مدخنتها عندما تمر تحت الجسر ، فتشبه في عملها المرأة لدى استسلامها للرجل.

ولا تنس اشباه البورجوازيين والبورجوازيات في رواحهم ومجيئهم ، والخيول اللامعة النظيفة التي تحرك قفاها بطريقة غيير لائقة ، وهي فخورة " بجا في وجوهها من الشرايين النافرة ، ناهيك بالاولاد الذين يحشرجون ، فترى على وجوههم ان الحشرجة في داخلهم ايضا ، وم على در "اجات هوائية لها لون اليعاسيب ، ولون السم ، وألوان اخرى لا مثيل لهمنا في واحات الصحراء . انهم اولاد مدهشون ، جديتون ، يسيرون وكأنهم في حالم ، ويتمرنون على دورة فرنسا الرياضية ، فيزعجون يحركاتهم الفراشات البيض التي لا تدرك لهذه الحركات معنى .

وفي كل مكان من الغابة يتعرف كوستال الى بقعـة تضايق فيهـا وعرف الذل بسبب امرأة ، فيحيد عنها نافراً كحصان يجفل لدى وصوله الى منعطف رأى فيه افعى فى زمن مضى .

كان يجتلب هذه الاماكن ، فيخيل اليه لدى اجتنابه اياها انه يأكلها . ولما وصل الى المكان الذي قبّل فيه سولانج للمرة الاولى ، خاطب نفسه قائلًا: « ماتت الافعى ؛ ومات سمها! »

وخطر في باله ان ابنه سيصل بعد ثمانية ايام ، فيردف نفسه وراء وعلى در الجته الهوائية الزمردية الرفاريف ، ويصر على السير في طريق عظور السير فيها ، ويضع يده على كتفه كلما اوشك ان يقع ارضاً. وفي بهجة الصباح يشي مع ابنه بين العصافير الضاحكة استبشاراً بيوم جديد .



أسيرُ بكِ دون رحمة وانا اعلم عذابك . ( اغنية بدوية في جنوب تونس يخاطب فيها الحييَّال فرسه )

ان الحياة التي تتحرّك بك اكثر بما تودّ لتشبه تلك السلاسل الكبيرة التي لا تكاد تحركها بتؤدة حتى تقوى عليك وتجر يدك ، وربما جرّتك كلك إن لم تتراجع فوراً ...

ل دأ ، صديق من ايام المدرسة هو «ب» . ومنذ ان اقام «ب» في شارتر، واصبح يجيء مرة ، كل خمسة عشر يوماً ، لتمضية ثماني واربعين ساعة في باريس ، رسخ في ذهنه انه يجب عليه ان يمضي واحدة من سهرتيه الباريستين مع دأ » .

وكان (أ) يرى ان هذا كثير ، وان صداقته القديمة لد (ب) تكفيها سهرة واحدة كل شهرين . وكان بود ، ان يقول له ما قاله النبي محمد لأبي هريرة : ( با أبا هريرة : زرني غبا ، تزدد صداقتي لك ) ( عن سعدي ) . غير انه لم يقل له شيئا ، بل اعتذر مرتين على التوالي ، وكان ذلك كافيا ، اذ فهم ( ب ) قصد صديقه ، وراح يباعد بين دعواته .

وقد يكون صديق ايام المدرسة رجلاً غليظاً ؛ غارقاً في اعماله المادية الرامية الى كسب المال ؛ فهو انسان ؛ او من بذرة الانسان ؛ اي ان ليس

فيه نوع من الكرامة وحسب ، بل نوع من الذكاء يضع به نفسه في مكان الآخرين ، ويرضى بان يجني من السهرة المشتركة سروراً اعظم من سرور صديقه بها . وكان يعترف بان من حق هذا الصديق ان يتمتع بالسهرة مثله ، واذا كان لا يفعل ، فليس في التفاوت بينها ما يمس جوهر صداقتها .

وليست الحال كذلك مع المرأة . فمن الصعب والمتعب جداً ان 'يفهمها المرء انه لا يحبها ، او لم يعد يحبها ، وان وجودها الى جانبه اصبح وقرأ عليه وسبباً لاضاعة وقته ، وان كل ما يلتمسه منها هو ان تتوارى عن الانظار .

من يحاول اغراق امرأة على مهل كمن يحاول اغراق هر: ففيها حيوية شديدة المقاومة . لذلك يمكن اعتبار القطيعة افضل انواع العلاقات بين الرجل والمرأة .

أحس وستال بذلك النوع من الانزعاج الذي يشعر به المسافر عندما تبتعد الباخرة عن الميناء ، فيحرك ذراعيه مبتسماً لذويه الواقفين على الرصيف ، ولا يستطيع مخاطبتهم لبعد المسافة بينه وبينهم ، فيحار في امره ، ولا يدري كيف يجب ان يتصرف .

كان ، في الواقع ، قسد ودّع سولانج وداعاً اخيراً ونهائيا ، وأصبحت علاقته بها مقتصرة على تبادل بعض الابتسامات المبهمة ، بينا كانت المسافة بين مواعيدهما تزداد بعداً حتى تصل الى القطيعة التامة .

راحت تتصل به هاتفياً كل مساء ، في الساعة العاشرة ، لعلمها بان الخادم لا يكون في المنزل في هذا الوقت ، فيضطر كوستال الى مخاطبتها ، فتسأله : « متى نلتقي ؟ »

وكم كان يضغط على نفسه ويعساني مسن الغيظ المكبوت كي لا يقسو عليها ويفهمها انها مزعجة !

وكان على الآنسة دنديو ان تدرك دخيلة نفسه من صوته البارد ،

المرتبك كأنه يتخبط في الرحل. إلا انها لم تشأ ان تفهم. ففي كل مخابرة من مخابراتها كان يقول لها في ختام الحديث: « اني مثقل بالاشغال اليوم، وسأرسل اليك اشارة بعد بضعة ايام ». ومرة في الشهر كان يقول لها: « اني على موعد مع احدهم يوم الثلاثاء ، الساعة الحادية عشرة والنصف ، أفتريدين ان نلتقي في الساعة العاشرة والنصف على مقربة من الحطة الفلانة ? »

وكم كان يحتدم غيظاً من مواعيده مع النساء على ارصفة الشوارع!... غير ان سولانج كانت تجيب محتجة: « ألا تعطيني إلا ساعـة واحدة? انها لا تكفي!»

في بداية هذه المرحلة كانت تتذرع باعدار سخيفة لتبرر اتصالها به كأن تبدأ حديثها قائلة : « كلمة واحدة ... فصاحب مكتبة أنتان طلب الي أن اسألك أترافق على توقيع نسخ من مؤلفاتك في مكتبته تلبية لرغبة القراء ? » وكان هذا اختراعا محضا ، فصاحب المكتبة لم يطلب اليها شيئا ، لأنه منذ ثمانية ايام طرح سؤاله على كوستال وتلقى منه حواباً.

كان هذا في البداية . اما اليوم فانها لا تبحث عن اعذار ، بل تسأل بلا مقدمات : « متى نلتقي ? » فيجيبها : « أما النقينا منذ ثمانية ايام ? » فتحتج : « ثمانية ايام ! . . . التقينا في الرابع والعشرين من الشهر الماضي ، منذ سبعة عشر يوماً بالضبط ، وانت تعلم اني أود " أن أتحد " اللك ! »

قال لها يوماً: «اسمحي لي بان أكون صريحاً: فسرورك بالتحدث الي يبدو لي غربباً وبعيداً عن المنطق ، وأكاد أقول أنه نوع من المرض! »

وكان يعني ما يقول ، فلقاؤه بها كان يجعله كثيباً ، بادي الاستياء ، قليل الذوق ، فكيف يسر ها وجوده الى جانبها وهو في مثل هذه الحال ?

وكانا يتحدثان في موضوعات تافهة ، كأن احدهما غريب عـن الآخر ، فتمسك بيده، او يمسك بيدها بدافع العادة، بلا شعور .

لم تعد راغبة في الزواج إلَّا باحد اصدقاء كوستال لتحافظ غلى هذه «الصداقة الصافية »القائمة بينها ، وهذا ما كانت تخشى ألَّا يتسنى لها اذا كان زوجها المقبل غريباً ...

اضطر كو ستال الى قطع خط الهاتف كل مساء معرّضاً نفسه فخسارة مخابرات مهمة متعلقة باعماله . فجعلت تتصل بنه في الساعسة الثامنة صباحاً . ولما قطع الخط في الصباح ، انهالت عليه رسائلها بلا انقطاع ، فما ردّ على واحدة منها .

ضايقته الى اقصى حسد ، حتى الارهاق . فاطول ساعات السفر هي الساعات الاخيرة .

كان يقبض على رأسه بكلتا يديه قائلا : « لا ! لا ! ليس في العالم ثيء يبعث السأم في النفس كالمرأة ، اذا كانت تتالم ! لسنا بحاجة الى حبها ، الى هذا الحب الذي تريد فرضه علينا . حين تحتاج لان تكون عبوبة ... فانها تصبح مخلوقة ثقيلة الظل ! فأفضل عليها شخصا يحب كسب المال . أجل ، الى هذا الحد من احتقارها تدفعني بالحاحها العجيب . المرأة لا تدرك انها مزعجة ، ولا تفهم ما تخلق في الرجل الشاب من ضيق الصدر والنزق . لذلك نستطيع تحديدها كا يسلي : المرأة ؟ انها مخلوقة تجتذب الرجل باغرائها ، ثم تطارده بلا هوادة » . والمرأة التي لا تطارد نادرة الوجود . وكم اود ان يجري البحث عن هذا النوع الرصين من النساء لمنحه وسام جوقة الشرف ! »

كان من عادته ، في الربيع ، ان يذهب الى مكان معين من غابسة بولونيا ، بالقرب من منزله ، لينصرف الى التأليف . ومن سوء حظه انه أطلع سولانج على هذه العادة . وذات صباح ، بينا كان جالساً على بنكه المفضل ، اقبلت عليه يستخفها الطرب ، وفي وجهها آيات من السرور

والابتهاج ، قالت :

لا تظن اني أتيت لاراك . كنت ذاهبة الى بيت فلان في شاوع ميكال أنج ، فررت من هنا لانشق الحواء النقي البارد ، وارى الخضرة المنعشة .

فطوى اوراقسه . ولسنا مجاجسة الى شرح الغيظ الذي يستولي على الكاتب عندما يقطع عليه احد المزعجين عجرى افكاره ، فهذه فكبة يعرفها الجيع .

احتفظ بهما عشر دقائق ، ثم صرفها عنه بقسوة . فالمرأة الفضولية تخلق دائمًا رجلاً قليمل الادب . ولما همَّت بالانصراف سألته : « متى نلتقى ؟ »

اختار كوستال لعمله بنكا آخر بعيداً عن الاول ، ولم يستطع العمل إلا تحت كابوس القلق ، ليقينه بان سولانج ستظل تبحث حتى تكتشف مكانه الجديد.

وفي منذه المرحلة من حياتها لم تعد تلك الفتاة الأنوف التي عرفها ، بل اصبحت كلّابة ، لصقة ، كلاعب كرة القدم الذي يكون مكاف خلفك فلا تراه إلا امامك . فاذا خرج من اجتاع ادبي التقاها في الشارع ، وسمعها تقول بدهشة مصطنعة : وانت هنا ؟ منا الذي جناء بك الى هنا ؟ ، وتكورت قند قرأت في احدى الصحف اتسه مدعو الي هنا الاجتاع ، فجاءت تنتظره على الرصيف . واذا مر بلك التي تعرض مؤلفاته ، عثر هناك وصدفة " ، على سولانج . ومصدر هذه الصدفة ان صاحب المحتبة قال لها : والسيد كوستال سعر بنا غداً ، الساعة العاشرة ، .

كان وجهه يتجهّم كاما التقاها ، فلا تلاحظ شيئًا ، او تتظاهر بانها لم تلاحظ شيئًا ، فتتابع تصرفها هذا المقيت بهدوء لتثير حفيظته عليها ، وتجعله ينفر منها نفوره من الفظاعة . قلنا مرات عديدة ، في الكتب الثلاثة السابقة ، انسا نجد احياناً في بعض اشخاص رواياتنا ملامح تفوق قدرتنا في بجال الدرس النفساني . ونفضل الاعتراف بهده الحقيقة على ان نسدر الرماد في عيسني القارى، عاولين تسبرير عجزنا باساليب الشعوذة والنفاق . لذلك لا نحاول تفسير حالة الآنسة دنديو، ولا ندري هل غرب عن ذهنها انها تزعج كوستال ، أم أعتها المواعيد التي كارف يضربها لها ، على سبيل الصدقة ، مرة كل ثلاثة اسابيع ، فحسبتها برهانا عن عطفه عليها ومحبته لها ؟

ولا نعلم هل أدركت هذه الحقيقة وأصرت بعناد على متابعة خطتها دون أن تكون بحاجة الى الاقتران بـ ، أو الى مضاجعته ؟ فاذا صح ذلك تكون مدفوعة برغبتها في التحدث اليه وهي تعلم انها تفرض عليه سخرة كريهة .

ومها يكن من الامر فقد خيل الى كوستال انه يرى تحو"لاً مريعاً من تلك التحو"لات المسخية الـتي تقوم بهـا الطبيعة ، اذ تنقلب الدودة فراشة ...

اجل ، انقلبت سولانج الى اندريه هاكبو. هذه الفتاة التي كانت متحفظة ، عزيزة النفس ، وتأبى ان تكون البادئة في المكالمات الهاتفية ، أصبحت كالكلب الذليل يتمرغ على قدميك ليحظى بقطعة من السكتر. انها في سعارها الرهيب تأبى ان ترى ما يفقاً بحقيقته العيون ، وتصر على الالتصاق بما في اعتقادها الضيق من الثقة العمياء والاساليب الاستراتيجية العديمة الفائدة . فهي اليوم المثل الاعلى في الارادة العاجزة ، الباطلة .

انفجرت الحقيقة واضحة متألقة ، فجميع النساء اندريه هاكبو ... واذا باندريه هاكبو تبدو كأنها وثن عملاق ، اكبر من العمالقة العاديين كتمثال آثينا الذي نحته فيدياس ١ . وكهذا التمثال بدت مخيفة ،

۱۷\_ المجذومات

١ - اكبر مثَّال عرفه الاغارقة . ولد في ٢ ثينًا حوالي سنة ٧١ قبل الميلاد .

وسخيفة ، وبالغة منتهى العظمة ، كأنها جمعت في نفسها جنس مليارات مليارات من النساء اقبلن عليها وانديجن بها ، ليصبحن اندريه هاكمو.

فأندريه هاكبو هي « المرأة ».

وذات صباح ، كان كوستال يرتدي ثيابه بسرعة ونزق ، لأنه مدعو الى الغداء في المدينة الساعة الواحدة ، وكانت الساعة قد بلغت الثانية عشرة والنصف ، فحسب ان تأخره عن الموعد لن يكون أقل من عشرين دقيقة ، وإذا بحرس الهاتف يون ، وإذا بصوت سولانج يطرق مسمعه كأنها لم تدرك بعد الى اي حد تضايقه .

قالت له: ﴿ أَمَا تَزَالُ حَيًّا يُرزَقُ ؟ ﴾

وكان يتسلى برفع رغوة الصابون عن أذنيه ، وبوضعها في ثقب سمَّاعة الهاتف ، فما كاد يسمع سؤال سولانج حسق ثار في صدره بركان الغضب .

انهارت في لحظة واحدة جميع الجهود الستي بذلها خلال ستة اشهر ، ضاغطًا على نفسه وأعصابه ، ليظل مهذباً ، محسناً ، يجود بالصدقات ، فاذا به ينتفض كغصن شجرة كان مشدوداً الى الارض ثم افلت ...

قال لها:

اسمعي جيداً ، يا آنسة دنديو : أكون لك شاكراً اذا أقلعت عن الاتصال بي تلفونيا كل ثلاثة ايام.

– اعذرني، فاني ازعجك ...

تفوّهت بهذا الاعتذار متلعثمة ، فسقطت كلماتها سقوط عصفور اصابه الرصاص ، فهبط ميتا كاحدى اوراق الخريف . فأجابها :

اجل ، انك تزعجيني . لنتفق ، اذا شئت ، على ان نلتقي مرة في الشهر . التقينا في الاسبوع الماضي ، فخابريني بعمد ثلاثة اسابيم . والى اللقاء » .

وقطع المكالمة .

انقطعت الآنسة دنديو عسن مكالمته هاتفياً وعن مراسلته م فعندما الدخل شخصاً ما الى حياتنا يساورنا القلق ، ونبادر الى البحث عسن طريقة نخرجه بها . إلا ان هذا القلق غير ضروري . ففي اغلب الاحيان تتولسى الحياة مهمة انقاذنا ، وتقوم بها على مهل ، في هدوء تام ، وبقبول الجانبين ، اللهم إلا اذا تعذر التوفيق بين الجانبين وأقدم احدهما على قتل الآخر .

'هزمت الآنسة دندير بضربة قاضية في هذا الصراع الطويل. واللك عراجل الهزعة:

في الجولتين الاولى والثانية ، سجئل كوستال بعض التفوق. وفي الجولة الثالثة أصيب بضربة شديدة ، فسقط أرضاً ، وقال : « نعم » ، منعنا لمشروع الزواج . فلو تابعت سولانج ضربه في تلك الفترة العصيبة ، ولو قالت له أمها : « الزواج قبل انقضاء ثمانية ايام ، أو الوداع الى الأبد » ، لاستسلم وكانت هزيمه كاملة ...

إلا انها تركته يستعيد قواه ، فهب واقفا ، وكان بطاشاً عنيداً ، فتابع الصراء حتى طرحها أرضاً بضربة قاضية ، لولاها لانتصرت علية .

وانتهى كوستال الى الاعتقاد انه هو الذي فرض هذه اللعبة وأدارها على هواه ، فقال في نفسه : « احتفظت مقواي اللجولة الثالثة ، فكات النصر للمتفوق ! »

وتعمق في تفكيره ليبرر تصرفه ، فقال :

« لم تعذبني بوصفها امرأة ، لأني لا أرضى بان تعذبني النساء . لم أتعذب بسببها هي ، بل كنت وحدي مصدر عدابي . لم تكن سولانج إلا ذريعة من شأنها أن تضاعف قلقي واضطرابي أمام الزواج . لم يكن من المحتمل أن أتعذب لأجلها لأنها لم تسىء إلي قط . فبعث عددابي ان سولانج أصبحت « خطيبة » ، والخطيبة بحد ذاتها هي الشيء الذي لا

يطاق. والحقيقة الراهنة هي اني تألمت من الفكرة التي تكو"نت في نفسي عن الخطيبة - كل خطيبة ».

وبعد هذا التفسير ، انتفضت فيه الحياة من جديد ، فقال : « كلما هجرت ُ امرأة تجدّدت في " الحياة » .







العام ١٩٢٨

١

من بیاد کوستال بادیس بادیس الی الی اندریسه هاکبو سان لیونار

١٩٢٨ أياول ١٩٢٨

آنستي العزيزة!

بين عامي ١٩٢٥ و ١٩٢٧ كتبت ِ اليّ حوالى مائتي رسالة . لم يكن عملك هذا باطلاً أو سيّنًا ، وقد حمّلت نفسي أحيانًا عناء الرد على بعض هذه الرسائل .

ومنذ عودتك الى الكتابة في ٣٠ كانون الاول ١٩٣٧، حردت حرداً لطيفاً استغرق ستة اشهر ، تلقيت منك احدى وعشرين رسالة ، لم أفض منها واحدة لدى وصولها الي ، بل تركتها كلها في غلافاتها ، وحفظتها كا هي في ملف خاص . وأصارحك بان هذا الملف كان أصلا علبة حذاء ، وما دام الحذاء الذي كان فيها قد أصبح اليوم في لندن فان شرفك لم

774

یس . کنت أود أن أعلم كم رسالة تستطیع الفتاة أن تكتب الى رجل ا ا ما دون ان برد علیها ، فعلمت انها تكتب احدى وعشرین رسالة ، ولیس هذا بكثير .

لا أدرك تماماً ماهية القوة الغريبة الـتي تدفعني اليوم للكتابة اليك بعد ان حملت نفسي على فض جميع رسائلك ، او بالحري اني اعرف هذه القوة – ويا للأسف! – اكثر من اللزوم. ولنسمّها ، اذا شئت ، في هذه المناسبة : احترام شخصية الانسان التي احترمها فيك .

افهميني جيداً: اني دائماً مقيم نصف اقامة ، بوصفي مؤلفاً روائياً ، وحق بوصفي انساناً ، في الاماكن التي لا احبها . واذاً ، فيأنا مقيم قليلاً فيك ِ ، شئت ِ أُم أبيت .

منذ ايام ، وقعت في يدي رسائلك القديمة التي يرقى تاريخها إلى عام ١٩٢٧ ، فاستغربت قولك لي اني احاول ابتزازك . كيف يخطر هذا الابتزاز في بالى ما دمت لا اربد منك شيئا ؟

يقولون ان العطاء يفتح مجال الاراجيف، وانت لم تعطني جسداك لأخيفك باثارة الفضائح. ليس بينسا شيء ثابت ملموس، ولم آخذك مرة واحدة، على ما أذكر.

تصفحت رسائلك وكنستها بنظري في بعض صحاتها . أتذكرين تلك التي كتبتها في باريس ، في بداية اسبوع حافل بالآلام ؟ كانت رسالة و رسمية ، تبدأ هكذا: و النسار تهدر في الموقد، وباريس تموج تحت المطر ، . لا استطيع ان امنع هذه الجلة البسيطة من ارت تكون بداية ارتعاش في شعوري . فقد تثلتك في غرفتك بالفندق الصغير ، حيث سرق الخادم قارورة عطر عزيزة عليك ، ورأيتك بعين خيالي ترتجفين برداً ومعطفك على حتفيك ، تكتبين الي بشغف مجنون تحت مصباح كهربائي ضئيل وبعيد في سقف الغرفة .

ثلاث سنوات مرت على تلك الليلة . وثلاث سنوات من حياتي توازي

بثرائها حياة رجل آخر بكاملها وإن لم أقل حيوات عديدة. ولنقف عند هذا الحد. غير ان بعض الصور تثبت في ذهني وتستقر فيه واعتقد انها ستمقى مدى الحياة.

افهميني جيداً: لم أكن لك قط ذرة من الشهوة ، ولا ذرة من الحب ، ولا ذرة من الحب ، ولا ذرة من المحدث ، ولا ذرة من العطف. وليس لك اليوم في نفسي اكثر بما كان لك من قبل. لكني احدب عليك ، فما سبب هذا لحدب ؟

ليس من شأن حبك لي إلا ان يثير نقمتي عليك ، لأني لا احبك. واذا كنت قد تعذبت لأجلي، فاني لا ابالي مطلقاً بعذابك لأني ما احببتك قط. وفي اعتقادي ان حدبي عليك ناجم عما بيننا من التناسق والتجانس. من يقرأ رسائلك المكتوبة عام ١٩٢٧ يحسبك خالعة العذار، ومن يقرأ رسائل عام ١٩٢٨ يظنك حقاء. أما رسائلك بجملتها فتدل على انك ثرثارة مزعجة ولصقة جديرة بالخلود.

هذه أحكام قد تخطر في بال الناس؛ لكني لا اتبناها. وقد و بخني بعضهم على اني عاملتك بكثير من رفع الكلفة. وقيل لي انسه من غير المعقول ان يضيع رجل مثلي وقته في علاقة مع فتاة مثلك عدية الاهمية وقليلة الشأن؛ وان مغامرتي معك ضرب من خول الفكر او من الرذيلة. إلا اني اعلم ما اعمل. ففيك عنصر من العظمة لا احسبني مخطئاً في قدره. أحب رسائلك الاخيرة، فهي نشيد حزين ضائع كالاناشيد التي يتغنى بها الارلاد وتروى بعض الحكايات.

ألا تدركين برضوح ما اعني ?

إيه ! من ذا الذي علمك أن قدركي بوضوح ?

ان تربية الفتيات عندنا فاسدة من اساسها .

أكنت قليلة الاحتشام؟

لا بأس عليك ، فجميع الفتيات يعرضن نفوسهن على الرجال مثلك ،

لكن في مناورات لا تخلو من البراعة

كان الجندي المختص بخدمتي في ايام الحرب يقول لي: «سيدي الملازم و ان صراحتك ستقتلك! « لذلك اقول لك ان العزلة تجر الناس الى اعمال دنسة.

بقيت الشتائم التي وجبهتم الي". فلا اريد التعليق عليها ؟ لأن من يشتمني يسليني.

وأخيراً، كدت ألسى رحمتي الكبرى للنساء، وانت أدرى الناس بفاعليتها ونتائجها . فحين افكر بالتنتورات العديدة التي كان الاهمال من نصيبها فما رفعتها يد رجل، تدهمني رغبة في طلب الغفران من النساء اللواتي لم يجدن في الحياة من يحبهن .

أود صادقاً أن أراك. ومن البديهي ان علاقتنا ستبقى على حالها فلا يتبدال فيها شيء على الاطلاق. ولنفترض ان هذه الرغبة الطارثة في نفسى ليست إلا نوعاً من الفضول المقدس ...

· 5

حاشية اولى . — وقع نظري في احدى رسائلك على نبذة تعبرين بها عما انتابك من التأثر العميق لدى رؤيتك ، في متحف « دنيري » ، تمثال افعى يرق بسمها من جراء التفاف على بيت سلحفاة ، خصوصاً على اطراف هذا البيت . وقلت ان رجلا ، في مكان ما من الصين ، وقف منذ قرون مبتهجا بمشهد الافعى الملتفة على السلحفاة ، فبادر الى نحت تمثالها ، وصور رقة جسدها على اطراف البيت . وسنة ١٩٢٨ ، وقفت فتاة من « سان ليونار » تنظر بدورها الى هذا المشهد وتتأثر . ويسرني ان تكون جملتك التي عتبرت بها عن تأثرك في هذا الصدد من الجمل التي تقودني اليك .

ويا لها من سلسلة عجيبة بدأت يوم نظر الفنان الصيني القديم الى

جسم الافعى الذي رق بالتفاف على بيت السلحفاة ، وهما هي تستمر حتى هذه الدقيقة وتجد ما يبررها تبريراً رائعاً .

حاشية ثانية . — اما قولك لشقيق صديقتك الشاب ان عليه ان يقرأ والقلم في يده ليدون ما يجول في خاطره ، فمن الاقوال التي تثير الهزء والسخر . فالكون باسره يضحك مستخفا حين يسمع هذه النصيحة لسبب واحد هو انك على حق .

حاشية ثالثة . — رسالتك المؤرخة ٢٩ كانون الاول الي عتبرت فيها عن رغبتك في مجامعتي كانت في غاية الروعة . من اين نقلتها ؟ أمن مذكرات الآنسة دي لسبيناس ١ ؟ أم أدريان ليكوفرور ٢ ؟ أم ماري دورفال(٣)؟

حاشية رابعة . – انك جيدة الصحة ، لم تظهر في جسمك دمامل ، ولم تصابي بالافتقار الى المادة الكلسية . فانت اذاً ارض جيدة للزرع . عافاك الله !

١ حد جولي دي لسبيناس ( ١٧٣٦ - ١٧٧٦) من ارقى سيدات الجمتم الفرنسي في عصرها , جملت منزلها ناديا للعلماء والادباء الذين وضعوا دائرة الممارف الفرنسية ،
 وكانت صديقة الفدلسوف الفرنسي دالامدر .

٧ - مثلة فرنسية شهيرة ( ١٩٩٧ - ١٧٣٠ ) .

٣ ــ بمثلة فرنسية ( ١٧٩٨ – ١٨٤٩) مثلت ادوار بطلات التمثيليات الرومنطيقية ،
 ركانت لها علاقة غرامية متينة بالشاعر الفرنسي الفريد دي فينيى .

من

**اندریه هاکبو** سان لیونسار

الی **بیاد کوستال** باریس

۲۰ اياول ۱۹۲۸

عزیزی کوستال!

انىك تملك ، ولا ريب ، سر" التغلقب على السحر . وللمرة الاولى في حياتي ادركت معنى هذه العبارة بكامله . منذ خمسة عشر شهراً لم اسمع من اخبارك شيئاً ، ولم ادر أحي " انت ام ميت . ومنىذ تسعة اشهر لم تجب عن واحدة من رسائلي اليك ، واذا بك تتلطف اليوم باعلامي انك احتفظت بهنده الرسائل دون ان تفضها ، وانك صففتها واحدة " الى جانب اخرى بكل عناية وترتيب . وها انا اراها كا هي تماماً : فقد تحول الشلال المتدفق الى مستنقع . وهذا ما يضحكني .

اذاً ، عزمت على العودة الي". وها انت تحاول ان تعيدني اليك ، ان تربطني بركبتك ، من جديد.

١ حـ اشارة الى طريقــة الاباطرة الرومــان الذين كانوا يربطون العظهاء من اسراهم :

477

بدأت افهم لعبتك ، وأكاد اسمعك تقول لي : « ابتعدي ... اقتربي أ... حبيني قليلاً ... اقل مما كنت تحبيني من قبل ... هكذا ، لا بل كذلك ... لا ، لم تفعلي بعد ما اريده منك بالضبط ... ، فأنا في نظرك كلبة صغيرة تعلمني الوقوف والقفز حسب مشيئتك . وكثيراً ما سمعتك تقول : « احب الاحتفاظ بالمبادرة في شؤون الحب ، إلا انك بدأت هذه المرة تتقهقر. ففي رسالتك بكاء وعريل تحاول اخفاءهما . لكن لا سبيل الى المراوغة . فلأنك فاذا كنت قد خرجت من هدوئك بعد صمت استغرق سنة ، فلأنك تشعر اليوم بحاجتك الي" .

غير انك دعوتني مرة من قبل لتقسو علي في مشغلك بشارع بور رويال . لقد بدأت افهمك . فانت توهم الناس بما ليس فيك . توهمهم بانك متقلسب ، وبان لك الف وجه ولون ، وانت انت دائماً لا تتغير ولا تتبدل . تعود دائماً الى النغم نفسه كموسيقى موزار . وها انت تعود بالنزوات نفسها التي عرفتها فيك منذ سنتين . غبي انت ، وغبياً ستظل . وقد عدلت عن محاولة هدايتك .

وأصارحك بانك واهم ونحطيء في ما تظن بشأن رسائلي اليك . اعتدت مراسلتك ، فاستحكت هذه العادة في نفسي ، وهذا كل ما في الامر . اني اكتب اليك كا كنت اكتب الى صحيفتي المفضلة قبل ان اعرفك ، وكما اكتب رواية . لم استطع ان اعيش، في جميع مراحل حياتي ، دون شخص انادمه وأبثه ما في صدري . بحت لك باشياء عن نفسي لم يعرفها ابي ولا امي . وضعت امام عينيك امرأة في انقى واصفى حال من احوالها . غير اني منذ سنة لم اعد متعلقة بك إلا لاعتبارك شاهداً على حياتي الداخلية .

بالمركبة التي يتطونها للاحتفال بمهرجان النصر, وكانت طريقة 'يقصد بها تعظيم الامبراطور واذلال اعدائه .

أجل}، مات في شيء، فندوت كالمتصوفين الذين يتابعون حبهم ببطء وهدوء ولا يخامرهم أقل شعور انساني .

قبل ان أصل الى هذه الحالة ، كنت اذا سمعت بقال منك أرسل حالاً في طلبه . وفي اغلب الاحيان كنت اعطي في رسالة الطلب عنوان احدى صديقاتي خوفا من ان اصبح شهرة عند اصحاب المكتبات . وكنت القي رأسي الى وراء حين اقرأ عباراتك كأني أتفرغر بها ، ثم اقتطع المقال واحتفظ به . وكثيراً ما كنت ادسته في صدري ليفرح به قلبي ، واحاناً لبيث فيه هذا القلب قليلا من العطف الذي تفتقر اليه .

ومنـذ سنتين لم اقرأ مؤلفاتك الاخيرة الـني اصدرت منهـا عدداً عدداً عدداً من النسخ . امـا قبل هاتين السنتين فكنت اذا طلبت احـد كتبك من احـدى مكتبات باريس او اورليان اتظاهر باني نسيت اسم المؤلف كيلا اتلفظ باسمك امام صاحب المكتبة . لم اكن اذكر اسمك إلا امام نفسي في خلوات التأمّل . اما الآن فاني افوه به دون ان يخالجني اقل تأثر .

ما تزال صورتك معلقة على حائط غرفتي . لم افكر قط بانتزاعها من مكانها . إلا انى لا انظر اللها البتّة ، فيكفى انها باقبة هنا .

كتبت اليّ في ٢٧ حزيران تقول انك لا تريد ان تصبح خليلي كيلا «تسقط» في نظري، وانك تفضّل البقاء على قاعدة مرتفعة. وها انت الآن على قاعدتك المفضّلة.

اني سعيدة وانا في هـذه الحال . ففي ما مضى كان غيابك الطويل العامل الفعال الذي نهش علاقاتنا ومزّقها ؛ اما الآر فقد غنمت خيراً كبيراً من غيابك وسكوتك ، اذ كانا لي بمثابة دواء داخلي عالجت بـه نفسي ، ورحت اتسلى بالكتابة ، وصرت لا احتاج اليك إلا اذا طاب لي ان اتابع هذه التسلية .

ليتك تعلم ما فعلت في فترة سكوتك ، ومــا حققت خلالها بكل

بساطة! فقد انشأت لنفسي حياة اخرى الى جانب حياتي، وغرقت في الحلم الذي يسميه الرجال حباً. أما كنا خليلين ? كم كانت حياتي حافلة برقة الشعور ورهافة الاحساس!

اذعنت لانقطاع رسائلك عني ، هذه الرسائل التي كان يخفق لها قلبي طرباً ، ولم اعد اتوقع منك شيئًا ، فتخليت عن الالحاح في الطلب ، وعن بذل المحاولات لأفهمك .

تنازلت عن كل شيء وأنا واثقة باني عملت كل ما في وسعي وبان الامر لم يعد في يدي . وانقطعت عن البحث ، وقلت في نفسي ان ما لاقيت هو مصيري في الحياة ، وهذا حسى .

وجدت الراحة في اليأس. واعني اليأس بمدلوله الواقعي، وهو فقدان الامل، فكانت الصفحة الثانية من راحتي آلاماً مبرّحة. غير اني عزّيت نفسي بان لكل شيء وجهين في هذه الحياة...

فلماذا تريدني ان اقابلك وانت ما برحت كما عرفتك في ما مضى ? رأيت صورتك الاخيرة في مجلة « فو » ؟ فأدركت من ملامح وجهك انك لم تتغيّر ، وأحسست بالعياء والسأم مسبّقاً .

أفنيت في هذه القضية كثيراً من شجاعتي ومن ثقتي بنفسي ، فاذا التقيتك فاني اخشى ان ينهار حولي كل ما بنيت في اثناء غيابك . ولا اخفي عنك اني ما كدت اقرأ رسالتك الاخيرة حتى احسست الحيوانا متالما قد استيقظ في نفسي ، وكان من الافضل ان يظل غارقا في سباته العميتى .

أتريدني ان اعود الى ذلك الجو الثقيل الجاف الذي نقمتني فيه ست سنوات ، كنت خلالها كأني في غاب يكسوه الصقيع ، ارضه قاسية ، وسماؤه ظلام ?

اني اعرف ما ينتظرني من المزاح المزعج الممزوج بالفظاظة ، ومن الوقاحة المداعِبة السريعة الفضب . وهذه رسالتك بسين يدي مثال حيّ

لهذه الصفات الراسخة فيك.

وما تراني اقول في مسا تزعمه من تفكيرك النيّر الذي يسعى دائماً الى تحقير ما يعتبره الناس مقدّساً ، وهو يسيء اليك حتى بوصفك كاتباً روائياً ، اذ ما قيمة انسان يرفض احترام القيم الطبيعية ?

لا! انك على ضلال مبين. فقد قال « استندال » ان التجربة الكبرى التي تتعرض لها الصداقة القائمة بين رجل وامرأة هني الحب ، ولا يمكن التغلب عليها إلا بطهارة القلب والشعور الشريف. لا ادري من منا كان يفتقر الى طهارة القلب ونبل الشعور ؟ جل ما اعرفه اننا لم نتغلب على التجربة.

اذا كنت تريدني حقاً ، كا يتضح لي من عودتك الي في رسالتك الاخيرة ، فكن صادقاً وصريحاً . أما اذا كنت تلهو ولا تشعر بميل جسدي الي ، فلا فائدة من لقائنا .

قلبت إلى يوماً ان علاقة الرجل بامرأة لا يشتهيها فرصة نادرة له ، لأنه بتعذيبها ينتقم من النماء اللواتي أسأن اليه . فدور المرأة التي لا 'تشتهى في الحياة كدور الثائر في تخريب النظام الاجتاعى .

ما عساني اقول لك ? تزوجني ، اعطني ابناً ، ُجدُ عليَّ بشيء آخر غير الصداقة [؟ انى لفي حاجة الى غير هذه العلاقة .

اعطني ما تشاء إلا الصداقة ، فاني لا أقوى على احتالها . أن الحب الميت يفسدها كما تفسد جثث الذباب أناء العطور الذي ورد ذكره في التوراة .

ألم يحدث لك مرة أن دهمك النمان وانت مسافر بالقطار ، فأخضت عيليك خمس دقائق، ثم فتحتها ، فاذا برغبتك في النوم قد تلاشت ? أن الرسائل التي وجهها اليك ، خلال السنة الماضية دون أن أتلقى منك جواباً عنها ، هي بالنسبة الي كهذه الدقائق الخس ، لأنها

قضت على رغبتي في الحصول عليك . وكل شيء في حياتي قسد تقلّص الآرب .

وبعد ، فما الفارق بين جسد نعم بالوصال وجسد لم ينعم به ؟ ان الاشياء التي نظن اننا نحبها تمضي في سبيلها ، ثم يأتي يوم نشعر فيه اننا رأيناها كفاية ، فنود لو تتوارى عن انظارنا .

يسائل المرء نفسه في بداية الازمة : « كيف استطيع الميش بد « لا شيء » ، ب م يتبيّن له انه عاش بد « لا شيء » ، فيستقري .

تعلّم هـذه الحقيقة ، يا صغيري ، فربما أفدت منهما في تأليف رواماتك .

السكون يغمر القرية ، والليل بدأ يرخي سدوله ، واخذت تلمع اضواء المطابخ وزرائب الماشية . اسمع من حين الى آخر خشخشة سلاسل الدواب ، ووقع خطوات الفلاحين الثقيلة ، بينا مصباحي الكهربائي لا ينبير سوى طاولتي تاركاً بقية غرفي في الظلام . وكل ما حولي هو هو . هكذا عرفته . انبه لم يتغير منبذ احدى وثلاثين سنة ...

في هذا الجو ، يعود كل شيء الى جوهره ، فيرى المرء ما في اعماقه اذا اراد النظر الى هذه الاعماق. وما اراه الآن في نفسي هو اني احببتك ولم أحسن حبك ، لأني لم ابذل لك التضحية التي طلبتها لأحتفظ بك. وبعبارة اخرى اني لم احب إلا نفسي وملذاتي .

والشرط الوحيد الذي افرضه اليوم لأعود اليك هو ان لا تحزمني المتصدة الجسدية ... إلا اني واثقة بانك ستصر على بقائي في الحرمان . وبذلك يقع الذنب علي ؟ لأني ابيت ان افعل ما تشاء .

الوداع ، يا سيدي العزيز . كن سعيداً ، وأنعم دائمًا بحظك الثؤيد الذي يفتح لك ابواب السعادة الانسانية . واذا كنت لا تجد السعادة بما

لديك من الوسائل، وبما تبذل في سبيلها من امكانات ومجهود، فلا امل لأحد بالحياة ...

أ. ه

حاشية . – ربحا كانت رسائلي اليك تضيع في الفراغ . لكن لا بأس ، فاني سأتابع محاولتي ، مها يكن الثمن ، لأحافظ فيك على حياة الروح .



**من** ا**ندریـه هاکیو** سان لیونــاد الی

**بیار کوستال** باریس

٤٢ اياول ١٩٢٨

عزیزی کوستال!

ستحسبني مجنونة . لكن على رسلك ، فقد قرأت رسالتك من جديد بينا كان الراديو يذيع قطعة موسيقية بصوت خفيض ، فاذا بكل ما كتبته اليك خال من المنى .

أتريد ان تراني ، وارفض طلبك بشموخ ?

هذه وقاحة مني . سأركب القطار غداً صباحاً وأجيء اليك . اكتب اليّ ، او اتصل بي هاتفياً الى فندق ر... ، شارع فرنوي ، حوالى الساعة الثامنة . وبهذا اكون قد فعلت كل ما في وسعي لتجميل مصيري ، ولجعله كاملًا وممتلئاً . لك باخلاص .

اندريه

من

بیاد کوستال باریس

الى

ا**ندریه هاکبو** نندق ر ۰۰۰ شارع فرنوي ۴ باریس

ه ۲ اياول ۱۹۲۸

آنستي العزيزة!

أتمرفين المطعم الارمني ، الكائن في شارع شوسيه دانتان ، رقم ؟ ، على زاوية شارع الكبوشيات تقريباً ؟ تناولت فيه الطعام خمسين مرة مع امرأة كنت احبها ، فلا بأس اذا طهرت مذا المكان بتناول الطعام فيه من جديد مع امرأة لا احبها .

سأنتظرك هناك غداً الثلاثاء ٢٦ ايلول الساعة الواحدة . وأرى في الروزنامة ان هذا اليوم هو عيد يوحنا المعمدان . وهذه ذكرى لا تدعو الى التفاؤل . فلتكن مشيئة الله !

اذا رافقت ِ على هذا الموعد فلا تجيبي عن هذه الرسالة . لك باخلاص . ك من اندیه هاکبو باریس آلی بیار کوستال باریس

۲۲ أيارل ۱۹۲۸

أدعوتسني الى باريس لتهزأ بي وتنتقم مني ؟ انتظرتك مسن الساعة الراحدة الى الساعة الثانية ، فسا رأيتك في المطعم ذي الرقم ٤ ، بشارع الكبوشيات . ولم اجرؤ على الاقامة هناك ساعة دون ان اتناول طعام المغداء ، فاضطررت الى دفع ثلاثين فرنكا ثمن صحفة واحدة او اقل الااقول لك اكثر من هذا : ان تصرفك يثير قرفي واشمئزازي .

١. ه

حاشية . – قرأت رسالتك من جديد ، ورأيت فيها ان موعدنا كان في شارع شوسيه دانتان ، رقم ۽ . وبما انك ذكرت شارع الكبوشيات ، فقد اخطأت بين الاسمين ، ولم تكن رسالتك معي . وشاء سوء حظي ان يكون في شارع الكبوشيات مطعم يحمل الرقم ۽ . اعدرني . أترب ان نتغدى معا خداً او بعد غدي ? من

بيار كوستال باديس الى انديه هاكبو باديس

۲۲ ايلول ۱۹۲۸

آنستي العزيزة ا

انتظرتك من الساعة الواحدة الى الساعة الثانية إلا ربعاً في المطعم الذي ضربت الله فيه موعداً. لست رجلاً يصفح ، انحا انا رجل ينسى – ينسى نسيانا حقيقياً – افظع الاساءات. غيير اني لست من الذين ينتظرون عبثاً في موعد مضروب ، حتى لو كانت الحاقة سبب هذا الموعد. الوداع ، اذا ، وداعاً جدياً ونهائياً هذه المرة .

كوستال

( ظلت هذه الرسالة بلا جواب ، رلم يعد كرستال يسمع شيئًا من اخبار الآنسة هاكبو . وخير الاعمال ما تكون نهايته حسنة . ) ٧

من بادیس الی بیاد کوستال بیاد کوستال

٢ تشرين الإول ١٩٢٩

صديقى العزيز ا

لو شئت ان تكون عادلاً لاعترفت َ باني ، منــذ خمسة عشر شهراً ، اي منــذ افترقنا وبــدأنا نتراسل ، لم احاول مرة واحدة التدخل في حياتك الحاصة .

واذا كنت فد اقدمت على الكتابة اليك الآن فليس لأحدثك عن نفسي ، اذ لو كانت اخباري تهمك لتفضلت بالكتابة الي . وانما اكتب اليك بشأن وصيفتنا ، فانت تعلم انها لم تكن حسنة الصجة منذ الايام التي كنت تزورنا فيها . وهي اليوم مصدورة ، ومن الضروري ادخالها الى مستشفى السل . أذكر انك اخبرتني يوما بان امك خلفت لك

مكاناً في مستشفى نسيت اسمه ، أفتستطيع ان تفعل شيئاً لهذه الفتاة التي معدمتنا باخلاص طوال ست سنوات ؟ اشكرك سلفاً . اتصل بي هاتفياً اذا شئت . الك اجمل تحياتي . سولانج

من بياد كوستال باديس الى

س**ولائج دنديٽو** باريس

٣ تشرن الاول ١٩٢٩

صديقتي المزيزة !

كم انا سعيد لأنك فكترت بان تطلبي الي خدمة الرسلي الي وصيفتك يوم تشائين صباحاً بين الساعة الحادية عشرة والظهر . فاني الحب المصدورات حبا جما ، فهن مرهفات الشعور ، تفيض عواطفهن لاتفه الامور . اذا كنت لا استطيع ان اجد لها سريراً في مستشفى ر... ، فاني سأجد لها هذا السرير في مكان آخر . اقول هذا بلا اقل فكرة سيتئة . فالمسألة تتوقف على معرفة أأريد ان تحيا ام لا ، لأن الشفاء من السل منوط ببذل المال اذا اكتشف الداء قبل فوات الاوان . وساعرف حقيقة حالها متى رأيت وجهها ، واعترف لك باني نسته .

واني لأسائل نفسي مــا الذي جملك تظنين اني لم اعــد اهتم بك . اذا كان سبب اعتقادك هذا هو سكوتي الطويل منذ خمسة عشر شهراً ، فانت بعيدة عن الحقيقة . فأعز اصدقائي لا احب ان اراهم اكثر من مرة كل ثلاث سنوات .

لك اجمل تحياتي ، كما قلت ِ ، فكان قولك لطيفًا .

٤

## العام ١٩٣٠

٩

السيد الفونس غريغور ، المهندس الاول في معامل س... لصهر الحديد ، حامل وسام جوقة الشرف من رتبة فارس ، والسيدة الفونس غريغور والسيدة شارل دنديو ، يتشرفون بدعوتكم الى حفلة زواج الآنسة سولانج دنديو بالسيد غستون بيغورياه المهندس .

وهم يرجون منكم حضور حفلة الاكليل التي تقام في ٢٠ كانون الاولم ١٩٣٠ في كنيسة القديس فرنسوا دي سال ، شارع بريمونتياه . العام ١٩٣٠

1.

من االسيدة خستون بيغورياه باريس الى بياد كوستال

باريس

٨ تشرين الاول ١٩٢٨

صديقي !

في لحظة شرود وبلبلة ؛ طلبت أرقام هاتفك ؛ طلبتها بحركة عفوية وبلا تفكير، وانا على يقين بان الخادم سيرة قائلًا انك غير موجود في البيت ، او ان خطك مقطوع كا هي العادة . ولو كنت اعلم انك سترة بنفسك لفكرت بالامر مليا ، ولكان من المحتمل ان اعدل عن الاتصال بك . إلا اني سمعت صوتك يقول عبارتك الممهودة : « من يتكلم ? » وكان خشنا ، يمتبر عن القوة والسيطرة ، وليس فيه ما يسر " ، فاستولى علي الذعر . هل عرفت صوتي ? لا ادري . فقد رحت الهث في سماعة الهاتف من شدة الخجل ، وكان لهميا بلهات حيوان مذعور لا يجد منفذا للفرار . ولا ريب في انك سمعته مضخما في سماعة الهاتف ، وادركت ان الخوف

عقد لساني ، فقطعت الخط .

وها انا اعود الى ما كنت عليه ، فكلما تبيّن لي ان الحجل يمنعني من نخاطبتك ابادر للكتابة اليك . وهكذا كنت افعل مع زوجي في الفقرة الاولى من حياتنا الزوجية . كان يجد رسالتي امامه اذ يجلس الى مائدة الطعام ، فلا اظهر امامه حتى يفرغ من قرامتها . فانظر اليه ، ولا ينظر الى " ، فنتناول طعامنا في صمت تام .

كنت ارسل صيحات مدوّية في اعماقي ، ولا أظهر منها شيئًا ، فابقى ذاهلة ً ، واجمة ً ، كأنى لا اعي .

اعتقد انك تتخيّل حالتي في مثل هذا الموقف ، فترى اني ما ازال خرشوفاً صفاراً كما كنت .

اخشى ان تقع في الخطا ، فتحسب هذه الرسالة خطوة اولى من خطة مرسومة . لكن ما حيلتي ما دمت مضطرة الى اطلاعك على ان سكوتك الذي لا ينتهى يؤلمني ?

الحتى يقال اني لزمت الصمت مثلك ، لكن اياك ان تعزو سكوتي الى الفتور . كل ما في الامر اني خشيت ان ازعجك . وانت تعرفني جيداً ، وربا تذكر كم اخاف ان ازعج من أحب .

من الواضح انك لا تحب ان تراني . واعتقد اني لم اتصرف معك تصرفا يُفقدني احترامك . فارجو ، اذاً ، ان يبقى لي هذا الاحترام .

اماً مودتك وعطفك فاني اسائل نفسي عم بقي منها . غير اني اكون سعيدة اذا استطعت ان لا اخسرك كلياً .

ألا يمكننا ان نلتقي في منزلك من حين الى آخر ? ألست مديناً لي بهذا على الاقل ؟ سافر زوجي الى منطقة سون العليا ، وسيستغرق غيابه ستة اسابيع . ولا اريد منك إلا المحافظة على صداقتك او استعادتها ، ولا اريد شيئاً سواها . وانت تعلم اني لا اعمل إلا ما

أيطب لك.

زوجي شاب ممتاز ، ورجل عظيم القدر ، إلا انه لا يفهمني اكثر مما كان ابي يفهم امي . وتحاول امي تعزيدي ، فتقول لي : « جميع الرجال من هذا الطراز ! » فأجيبها : « اذا ، لماذا اكرهتني على الزواج ? » فتجيب : « لا بد من الزواج ، فهده سنتة الحاة ! »

ومنذ تزوجت وأنا اشعر باني في حالة غير طبيعية . اشعر بالضيق والارتباك كأني في ثوب خياطته سيتشة ، يضايقني ولا ادري بالضبط المكان الذي اتضايق فيه . وفي الآونة الاخيرة اصبحت حالتي اشد سوءاً ، ففي بعض الايام 'يخيل الي" اني طريدة وقعت في شبكة الصياد ، فأكاد اصبح رعباً .

اني افكر بتدمير كل شيء حولي لأعود الى حياة الانفراد والحرية ... منسذ اربع سنوات ؟ يا صديقي ، كنا في جنوى . اجل ، اربع سنوات اكتملت هذا الاسبوع . فهل لهذه الذكرى تأثير في نفسك ؟ اني اشك في ذلك . اما انا فاعتقد ان ما جنيته في هذه الرحلة يساوي جميع العذابات التي دفعتها ثمنا له . وربا كان ما جنيته عزيزاً علي الى هذا الحد ، لأنى دفعت ثمنه غالماً .

أعلم نفسي بالحصول على جواب لطيف منك . وأصارحك بان استمرارك في السكوت لن يغضبني الأنك عودتني التنازل عن كل ما احب ...

وبعد ، « فالنساء المحشوّات بالذكريات يحملن الماضي امامهن دائمـــاً كبطن حبلى في شهرها التاسع ، بينا الرجل هو النسيان الابدي ، والقدرة الذكر اللاهية بالنسيان ١ . .

١ - جملة وردت في احد مؤلفات كوستال. ــ المؤلف.

ومهما يكن من الامر ، فاني لم انتظر قط في حياتي تحقيق امنية كا انتظرك الآن .

ليت هـذه الرسالة تحمل اليك ، على الأقل ، يقينـاً بكل محبتي ومودتي . أنا لك .

سولانج



من ، بياد محستال باديس الى السيدة غستون بيغورياه باديس

١٠ تشرين الاول ١٩٣١

عزيزتي السيدة غستون بيغورياه ا

قلت لي يوما: ( ان الكلمات التي تقولها لي دائماً ليست هي السق انتظرها منك، فإليك الآن، من جديد، باقوال ليست بما تنتظرين . شعرت في مما مضى بميسل البك ، فأخذتك . ثم احسست بعطف عليك، فأردت لك الحير . وفي وقت ما وددت لو احبك حبا عظيما . غير انك اردت تحويل ميلي، الذي كان طبيعيا، الى واجب، اي الي شيء غير طبيعي ومكتوب له الموت . حاولت حرّي – انا اللانظامي – الى ميدان ليس ميداني ، حاولت ( تنظيمي » . ومذ ذاك اليوم اضمرت لك البغض ايضا . اقول ( ايضا » لأن عطفي عليك كان لا يزال حيا لك البغض ايضا . اقول ( ايضا » لأن عطفي عليك كان لا يزال حيا حق ذلك الحن .

ويوم قلت لك: « لا ! » لم اعد ابغضك ، فقد حلَّت اللامبالاة في نفسي محل البغض ، وحاولت تويهها طوال اشهر عديدة بعاطفة لا يليتي

444

بك ان تقبليها ، إلا انك قبلتيها ، لأن النساء يقبلن كل شيء ما دام الامر يفسح لهن في مجال الأخذ . واعني بهذه العاطفة : الاحسان والصدقة .

سحبت نفسي. يجلد رقبتي ونجوت لما رأيت اني أكاد أغرق في حب الآخرين الذي لا نحرج له .

لو رأيتك الآن فما عساء يكون الشعور الذي أكنَّه لك ?

لا يمكن أن يكون اليوم -- الميوم والى الابعد -- إلا الصدقة ؛ لأني لا أبالي مطلقاً بما تعانين من الآلام . وأراك تحاولين جرّي الى الصدقة من جديد ، وهي سرطان الرجل ، بذريعة انك تزوجت برجل أبله .

قبل أن أعرفك ، وبعد أن هجرتك ، كنت سعيداً . ولم أكن سعيداً في «عهدك » بسبب هذه الصدقة وذلك الواجب .

كل ما يحيط بك هو العافية والسعادة ، وانت في الوسط مثال الشقاء والشر" . كنت بالنسبة الى كرأس مقطوع في بركة من الذهب.

تذكرين ، ولا ريب ، اني كنت أعتقد أن مستقبلي سيكون مشوبا بالاسف اذا عدلت عن الزواج بك . غير ان اعتقادي هذا كان باطلا . فمنذ ثلاث سنوات لا يمني من حياتي اسبوعان دون أن اخترع الله مدة دقيقة واحدة ، هي الوقت الكاني لانطرح جاثياً الى جانب سريري ، ولأبتهل اليه قائلا : « شكراً لك ، يا الهي ، لأنك سمحت بان لا اقترن بها ! شكراً لك لأنك سمحت بان أقاوم نزوعي الى الصدقة ! »

لما تسلمت رسالتك قلت في نفسي: « اذا التقيتها فسترى اني تقدمت في السن! » والتفكير في هـذا الامر شيء راسخ في طبيعة الانسان. إلا اني أجبت نفسي فوراً بقولي: « لا بأس! فلا شأن لها في سيري الى الشيخوخة ، لأني لم أمض سنواتي الثلاث الاخيرة الى جانبها » .

أرسلت الي قتاة مجهولة مخطوطة رواية عثرت فيها على الجلة التالية: « حماقة النساء هي الليل يخسم على العالم ». ولو كتبت: « حب النساء

هو اللمل ... ٥ ، لأجادت وأصابت كبد الحقيقة .

ليس هذا الليل وحده يختم على العالم . فثمة ليال اخرى عديدة " أحدها حب الاحسان والصدقة الذي يقلب الانطلاق العفوي الرائع الى تصنع مبتذل ، ويعتدي دائمًا على الحب ويسلبه امتيازاته ... يسلبه حتى ملامح وجهه ، فنجعل من الابتسامة تكشيرة ".

قال شاعر فارسي: « من أحسن مرة " الى الافعى أساء الى أبناء آدم وهو لا يسدري! » وأنا أقول: « من تصد ق على المرأة أساء الى الحب وهو لا يدري ». وقولي أعم " وأوسع شمولاً.

الصدقات الــــي جدت بهــا تملاني خجلاً . ولهـــندا السبب كنت أنت مبعثاً لِخجلي . والشعور بالخجل، في مثل هذه الحال، لا يختلف عن الشعور بالعسار .

لا أريد بعد اليوم تكشيراً عوضاً عن الابتسام. ولا أتوق الى شيء في الحياة أكثر من توقي الى التخلص من التكشيرات القديمة الـتي علموني اياها. فما يسمونه تثقيفاً ما هو إلا تعليم الناس كيف يكشترون.

أبذل جهدي ليشرق النهار في نفسي ، في القسم الثاني من حيساتي ، لأهرب من الليل الذي كان جاءًا علي جثومه على العالم. وليكن المغروب في عمري نوعاً من انبثاق الفجر ... فلا تعودي لتلقي ظلك الكالح على هذا الفض من الجال .

اذا كانت هذه الرسالة قاسية ، وكانت قساوتها قد جاءت في غير أوانها ، فذلك ان المرء لا يستطيع ان يحمل الى الأبد عبئاً يفوق قواه . فهو يحتمل ، ويحتمل ، ثم تنهار أعصابه ، فيسقط العبء ويسحق رجل الرجل اذا كان قد وضعها في غير المكان المناسب لها . وهذا بالضبط ما تطلق النساء عليه اسم (الخيانة » . وقد رأيت العبء يسقط على رجل احدى زميلاتك ... تلك التي دعوتك يوما الى مشاهدتها من وراء

الستار في منزلي بشارع بور رويال.

اما اذا كان الرجل يحب فان العبء لا يسقط ، لأن حمله يصبح سهاد .

ذات يوم فضلت نفسي عليك . ومنذ تلك الساعة عادت الامور الى نصابها الطبيعي . والشر ، كل الشر" ، كان ينجم عن اني - في بعض الاحيان - كنت افضلك على نفسي .

قلت لي : « سأكون لك ما تشتهي ان أكون » . وشهوتي المحبرى ان لا تكونى لي شيئًا على الاطلاق .

تسألين : ما تبقتى من العطف الذي كنت اكنه لك ، فأجيبك بانــه قد اندثر ، ولم يبق منه اثر .

لو دريت الى اي حد لا احبك لاستولى عليك الذعر . لم تتركي في مادتي الانسانية ظلاً لذكرى صغيرة ، فقد تلاشت من ذمني حتى صورة وجهك .

وعلى الرغم من اني مدين لك ببضع ساعات جديرة بي ، فان جملة الذكريات ، الستي كنت احفظها من علاقتنا الفابرة ، كانت ثقيلة علي ومزعجة . اني أتذكر كل ما اكتشفته فيك من الاشياء المؤثرة التي كانت تبلغ احيانا درجة السمو . إلا ان هذا التذكر اصبح عديم الجدوى ، يعجز عن شد"ى البك كأنه كاشة افلت برغيتها .

قال فوفنارغ ١: « الاحترام يهتري، ويزول كالحب ». والقسم الاكبر من الاحترام الذي كان لك في نفسي قد المحى كلياً . اذا وقعت عيني صدفة على مذكراتي ، وقرأت فيها اني كنت معك في احد ايام سنة

١٩٢٧ ، واننا ذهبنا معا الى مسرح ساره برنار ، فلا استطيع ان التذكر شيئا من همذا اليوم . لا اجد في ذهني أثراً لذكرى ما . ولو 'سئلت لاقسمت صادقاً انذا لم نذهب قط معا الى ذلك المسرح . وهذا افضل حل لقضيتنا . كانت الذاكرة ربة وحي ، اما النسيان فيجب ان يكون حنة خبر وبركة .

وافت ايضا ليس لي في نفسك سوى اللامبالاة منه ثلاث سنوات على الرغم من همذه العودة الى حرارة الحب ، وهي مظهر لا اكثر ، سببه غياب السيد غستون بيغورياه في سون العليا .

صدقيني اذا قلت لك ان الشعور المتبادل باللامبالاة بين شخصين واعني اللامبالاة المطلقة ، اللامبالاة الكثيفة — هو شعور طبيعي وسلم ، حتى لو كان هذان الشخصان قسد تحابًا في وقت ما . فكل شيء في الحياة يتقلص ، ولا يُنتج هذا التقلص شراً اكبر من الشر الذي يسببه الحمال رسائل بلا جواب . وهذا التبدّل في الرجل ليس من النقائص التي تسبب شقاءه ، بل من فضائله . وثقي بان من يصل الى مثل هذه الحال ينتشي بمتعة كبرى . فلا بأس على الرجل اذا احب ما دام حب يقوده ، يوما ، الى ما انعم به الآن . قانه يخيل الي الي اطير في الجوم من شدة الانسراح .

ومن الاسباب التي جعلتني احتمل منك ما لا احتمله من سواك انك لا تكتبين اليّ رسائل طويلة. سواء أكنت ومفهومة ، من زوجك او غير مفهومة ، فإياك ان تتادى في كتابة الرسائل.

لا استطيع ان اعمل لك شيئاً ، فالمرء لا يستطيع شيئاً في سبيل الذين لا يحبهم . ابحثي عن ضالتك في مكان آخر ، فالعالم واسع يزخر بالرجال . وهذا ما رددته على مسمعك خمسين مرة . واذا كنت بحاجة الى تعزية ، فقولي في نفسك انك اعطيتني سنة مسن الملذات على الرغم من جميع المتاعب والحيبات – اعطيتني عواطف حق يومك الاخير ، اعني

آخر يوم من علاقتنا . ففي وسعك ان تعتقدي ، اذاً ، ان وجودك على الارض لم يكن عديم الفائدة . وهذا كسب لا يستهان به . ومــا دمت ِ مزوّدة بهذا المتاع فامشي ، وامضي في سبيلك . تحيات .

1

( بقيت هذه الرسالة بلا جواب . ولم يعد كوستال يسمع شيئًا من اخبار السيدة بيغورياه . وافضل الامور مسا ينتهي بمثل هذه النهاية الحسنة .)



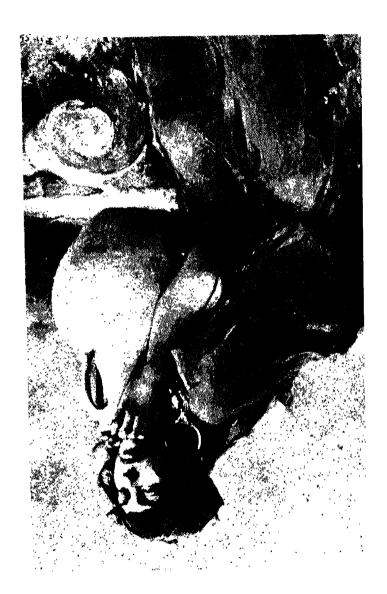



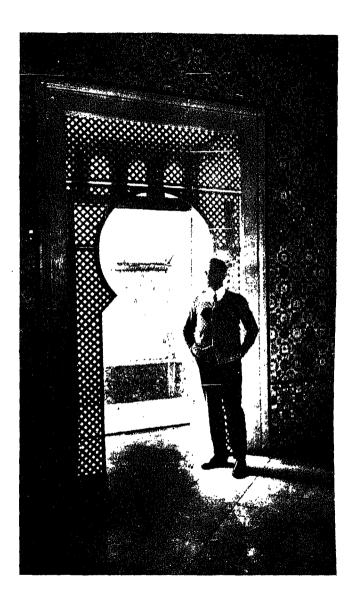

فرغ كوستال من قراءة ملاحظات كتبها منذ سنة ولم تنشر بعـد ، فقال في نفسه :

« اني افكر بالنساء وأسيء بهن الظن ، واعرب بصراحة عما يجول في خاطري ، وامعن في التعبير بلا هوادة . ثم أصل الى فترة أتوقف فيها ، فتطرف جفوني وأسائل نفسي : « أين أنا ? » ويخامرني شعور بان ما أفكر به وما أقوله منا حين لا ينطبق على الحقيقة . فاتهم نفسي ، عندثنه ، بالتجني ، وأتمر في وحل التواضع وتبكيت الضمير . ولا أكاد أخرج من هاذا الوحل حق أفاجاً باني لم أكن مخطئاً ، وان مبالغاتي المزعومة كانت الاعراب الصادق عن واقع الحال .

« هذه المرأة الستينية تميش منذ اربعين عاماً مع زوجها السبعيني . وبينا هما يتمايشان ، ويسكنان تحت سقف واحد ، ويتناولان طعامها وجها الى وجه ، أقامت عليه الدعوى مطالبة بالهجر ، وحجزت أثاث البيت على يد دائرة الاجراء ، وختمت صندوق زوجها الحديدي بالشمع الاحمر . ولما قال لها : « هذه المشكلة ستقتلني » ، أجابت : « أعلم ذلك » . وسب هذا التصرف الغرب هو الغرة ، أي « الحب » . . .

« وثمــة زوجات طيارين يقلن لك: « أنظن جورج شجاعاً شديــد الشكيمة ? انه يخشى الركوب في المصعد ، ولا يجرؤ على ابــداء ملاحظة للخادمة ، ويكفي أن أقول له كلمة واحدة ليتخذ قراراً مـا ، أو لا يتخذه . انه ولد غر" ، النع . . . . »

﴿ عرفت في المغرب امرأة كانت تتحدث عن زوجها ٬ وهو يعمل في

الارياف ، ويشتغل عشر ساعات في النهار ، فتقول : « يجب على رينه ان يكد" ويجتهد ، فهو يعلم ما تكلفه المرأة لتكون راضة ! »

« والاخبار من هذا النوع لا تنتهي ... ونستطيع ان نكتب واحداً منها على كل ورقة من اوراق الروزنامة . لا ، اني لا اخطىء إلا حــين اظن اني ابتعدت عن الحقيقة ... »

واللك بالنص الذي قرأه الكاتب:

## المجذومات ( موحز )

ما الذي يربطني بك ، يا امرأة ? - يسوع لأمه .

اللاواقع . - عينيات تسد النظر الى جهة واحدة . الخوف من الحقيقة بدافع الجبن او البلاهة المثالية . مع اننا بالحقيقة نغسل نفوسنا . « اني اطرح في سلمة المملات جميع الوثائق التي ترسلها الي" العسكريون عسن الاسلحة الالمانية ، . هذا ما قاله بربان لاشتريسمن في تواري ١ .

التالمية . - قال الرسول ان من لا يتفجع لقبط"، وليس ولداً شرعياً . فالمتفجعون يفركون ايديهم استعداداً للهجوم على السعداء! والمتفجعوري يؤمنون ويعلنون ان من واحِب الانسان ان يتــألم ، كما يؤمن ويعلن الكتَّاب السخفاء ان انشاء الرواية يجب ان يكون سيِّثًا. فالمهم في نظر المدعى هو أن يكون على صواب. يُعتبر الألم المعنوى عاملًا للتعمق في

۱ حـ أرسليد بريان ( ۱۸۹۲–۱۹۳۲ ) سياسي فرنسي رخطيب مفو"ه . تولي رئاسة الحكومة الفرنسية احمدي عشرة مرة ، ووزارة الخارجية ، وكان يدعو الى سياسة نفاهم ورئام مع المانيا ، ثم اصبح من اقطاب جمعية الامم .

وغوستاف اشتريسمن ( ١٨٧٨ ــ ١٩٢٩ ) سباسي الماني ، تولي وزارة الخارجية في بلاده ، ووقع مع بريان معاهدة لوكارنو وميثاق بريان ــ كيلوغ .

التفكير، مع انه ليس هو الذي يُعمّق ١، بل الازمة التي سببته، وثمة فرق بن الحالن .

يصلح الألم لبعث اعتبار المتألم في نفوس الناس ، ولحثهم على الاعتناء به ، وعلى الصفح عنه ، وهو من العناصر التي يزعم بعضهم انهـــا صفة ضرورية وداخلية للعبقرية .

لا يستطيع الانسان القول بانه سعيد دون ان يحسبه الناس أبله ، او غليظاً ، او منافقاً يريد ان يكون محسوداً ، او وغداً يستخف بالشقاء البشري . وهذا ما يجعل الألم والقلق اكثر وضوحاً . فالألم هو الذي يدفع ثمن الازمات .

والألم المعنوي هو الدليل – دائماً تقريباً – على الضعف الجسدي لأن الذكي الضعيف يقلق ويضطرب ، وهو دليل ايضاً على الضعف العقلي لأن الذكي يعرف كيف يخففها.

الرغبة في الحصول على اعجاب الناس . ... هذه الرغبة تدفع صاحبها الى قول ما يظن انه يعجب الناس ، لا ما هو واقع ، او ما يجول في خاطره . فحب الحصول على التأييد هو القاسم المشترك لجميع الاشخاص في مختلف الطبقات البورجوازية .

غويزة التجهتع . - انها نتيجة الخوف من الفكرة الفردية والحقد العميق عليها ، والوحي الذاتي الجماعي . الافكار العمادية تنهش العمال كا تنهش حشرة الفيلوكسيرا عرائش الكروم . فالجميع يفكرون تفكيراً واحداً ، في وقت واحد ، كالكراكوزات المنتي تحرّكها يد واحدة من وراء الستار .

العواطفية . - تحل محل العقل والعدالة . والمباديء الخلقية بدخ رخيص ، وسمو مزيّف يستخدمه الدس والمدرسة الصحفية .

١ - قتلت الكتابة كثيرين من الناس ، ولا فائدة منها . ( سفر الجامعة ) . - المؤلف

في كل واحدة من تلك العاهات الخس التي تشوّه جسم المجتمع نجسد عدداً كبيراً من الجراثيم بشكل يوني. وبعبارة اخرى : ان جميع تلك الامراض نسائية المادة. فلنعذ الى درسها :

فاللاواقع . — يعتبر عنمه بجملتين معروفتين : « لا استطيع التفصير بهذا الامر » ، و « يجب تعليل الأمل بان ... » وهما شكلان نموذجيان من اشكال تعبير المرأة . والمرض العضال الذي تعانيمه المرأة يجعلهما عاجزة عن احتال الحقيقة الواقعية . وهمذه الحقيقة جرح عميق بالنسبة الى النساء ، بما يجعلهن يبحثن عن ملاجيء لهن : في الحب ، في الدين ، في المتقدات الخرافية ، في الشعوذة ، في اللياقات ١ ، في المثالمة المزيفة الوجه والجسم . فالمرأة لا تجد الراحة إلا في كون مزيف بسبب المرض الذي تعانيه .

يخشى الرجل الكلمات اكثر بما يخشى الحقائق ، بينا تخشى المرأة الكلمات والحقائق معاً . المرأة كالنعامة تضع رأسها تحت جناحها وتظن ان احداً لا يراها . والرجل يضع رأسه تحت جناحه ، لكنه يعلم ان المعون تراه .

في قصة «اندرسن » ٢ قامت النساء ، ولا ريب ، بمهمة امتداح ثياب الملك التي لا وجود لها . فكان على الرجال ان يسروا على همذه الخطة

١ حـ « بين النساء المرموقات من يعتقدن ان لا وجود الشيء الذي لا يمكن التحدث عنه في المجتمع » . ( نيتشه ) . \_ المؤلف .

٢ - هنري كريستيان اندرسن ( ١٨٠٥ - ١٨٧٥ ) كاتب دغركي وضع قصصا تدل على خصب الخيال والكآابة الشعرية الناعمة، ومنها قصة « الثوب غير المنظور » التي يشير اليها المؤلف. وهي حكاية ملك مولع بالثياب الجديدة خدعه محمالان واوهماه انها يحيكان قماشاً غير منظور، فراح يسير عاريا ويحسب انه يرتدي ثياباً من ذلك القماش. وقد بلغ من نزلف رجال البلاط اليه أنهم اقدموا على التغني بتلك الثياب التي لا وجود لها.

بشيء من الاشمئز أز . ولم يُقدرم إلا الولد على الجهر بان الملك كان عاربًا .

لهسنا السبب نرى النجاح يحالف الفنون المسرحية ، والروائية ، والسينائية التي لا تصور الحياة كا هي ، في كل مجتمع يمنح المرأة مرتبة عالية ومكانا مرموقا . فهذا النوع من المجتمعات يمقت الحقيقة الواقعية مقتا شديدا .

التألمية . - في فترات طويلة من الزمن ، وفي المجتمعات المصابة بالضعف والعجز ، اعتنقت المرأة بحرارة المذهب القائل بان في الألم كرامة وفائدة وعظمة : فالجرثومة التي لها شكل يوني والجرثومة التي لها شكل صليب هما متجانستان تجانساً تاماً معروفاً منذ زمن بعيد . وليس بين الناس من يودد اكثر من المرأة ، بفخفخة واصرار ، ان الألم ضروري للانسان ؟

١ - خطوطات النساء الكاتبات محشرة دائماً باغلاط الاملاء والتنقيط. انهن يعوفن قواعد الاملاء والتنقيط، إلا انهن لا « يربن » اخطاءهن في المخطوطات بقدر ما يتمامين عن الحقائق التي قلا السيون في الحياة، كارلئك الامهات اللواتي يعايشن ابناءهن اثلتي عشرة سنة فلا يلاحظن أثر جرح في رأس همذا، او بقمة على ولة ذاك.

منذ ثلاثين سنة وضعت سلاسل حديدية حول مواقف سيارات الارتوبيس في باريس، واصبح معروفا ان الطريق من هذه المواقف يفتح برفع طرف احدى السلاسل . ومع ذلك فنمسة نساء عديدات بشددن السلسلة من فوق الى تحت ليرفمنها، بينا يجب شدها من تحت الى فوق، وهذا ما يعجزن عن معرفته . فبعد محاولات عديدة بلقين على من حولهن من الناس نظرة استعطاف وابتهال، طالبات المونة كهر غرزت حسكة سمكة في لثته، فادمى فقمه وهو يحاول انتزاعها، ثم جاء يلتمس منك ان تخلصه من هذه النكبة . ولم نر قط رجلا في مثل هذا الموقف وهذا الارتباك العجيب . لا اريد الامعان في هذا الموضوع . جل ما في الامر ان هذا المثل بدا في مفيداً ، فوأيت ان اثبته هنا على الرغم من نقامته . و المؤلف .

وليس بين المخلوقات من يكيل الشتائم اكثر منها لمن يملك من فن الحياة ما يساعده على اجتناب الآلام . فهي تبذل جهدها بضراوة لتكتشف فيه نقطة ضعف وتضربه فيها . كانت زوجة تولستوي تقول في زوجها : « ابغضه لأنه لا يتألم » . فتاريخ الانسانية ، منذ حواء حتى اليوم ، هو تاريخ الجهود التي بذلتها المرأة لتحط من قدر الرجل حتى يتالم ويصبح مثيلها ! .

في الغرب؛ حيث تسيطر المرأة؛ يسود مذهب الألم؛ وفي الشرق؛ حيث يسيطر الرجل؛ يسود مذهب الحكة.

الرغبة في احراز الاعجاب. - تحب المرأة الشابة ان 'تعجب كل رجل ٬ وان تحرز اعجابه ٬ مها يكن الثمن ٬ وفي جميع المناسبات. ولسنا بحاجة الى التوسع في هذا الموضوع.

غريزة التجمع . - « كم تختلفين عسن الاخريات ! » كل امرأة سمعت هذه العبارة من رجل قالها لها ، ثم مد لسانه ساخراً منها . وتصلح هذه العبارة من رجل قالها لها ، ثم مد السنتهم » . وكان من الضروري ان تكون هذه العبارة : « كم تشبهين الاخريات ! » ان الحيوان الذي يفرز الافكار المبتدلة اكثر من جميع الحيوانات هو المرأة ، لأنها ضعيفة ، لا تتق بنفسها ، فتحتاج الى الاتكال على الرأي العام ؟ ولأنها خالية من التفكير الشخصي هي مجاجة الى فكر الرجل لتنتحله وتدعي ملكيته ؟

م كتبت احدى النساء يوما الى كوستال تقول: «انك لا تموف شيئا عن حالة المرأة النفسية، لانك تجهل الألم، ولأن شبعك الجنسي يصونك من الياس. والجسد الذي لا يتألم هو جسد جهيض».

وقالت في مكان آخر من رسالتها : «يستطيع الرجل ان يكون كذا وكيت ، اله المرأة فتبقى دائمًا امرأة ، وتعوف ان تعطي الألم وهو اجمل من الحب ، وان تمنح الانحطاط. وهو اقوى من الحياة -، للاشخاص الاقوياء الذين هم دائمًا متعجرفون بلها » . – المؤلف .

وهي معتادة ان تقول ما تظن انه يعجب الرجل. ومع ذلك نسمعها تردد: « لست واحدة من القطيم! »

ماذا ? ألا ينتقد القطيع إلا من هم اسوأ حيواناته ؟

العواطفية . — ان الرجل الذي يحب امرأة حباً حقيقياً يعطيها حباً آخر غير الحب الذي تطلبه منه . أما هي فتحاول دائماً ان تفسد الحب الذي يقدمه لها الرجل . فالنساء هن اللواتي جعلن من المودة مرضاً عصبياً . والعطف الفرامي — وهو الهي ومقدس حين يكون محبة خالية من الشهوة — اصبح في اعتبارهن مسخاً سقيماً سخيفاً نطلق عليه اسم « الحوووب » على طريقة فاوبير لما ابتكر كلمة « فاظييع ! » اللالالة على ما في قائليها من الادعاء والسخف .

فالحووب هو الحب كما تفهمه النساء ، هو : البلاهة ، والغيرة ، والنزوع الى المآسى .

ولنتوقف هنا قلملاً ، فإلى ان وصلنا ؟

القلق الانثوي مرض تنقل المرأة عدواه الى الرجل ، اذ تحتساج الى ان تكون محبوبة في مقابل حبها ، وهي على اتم الاستعداد لينقلب حبها الى لامبالاة ، او الى بغض . انه قلق غبى ، اخرق ، يقتصر على الكلام ، ويضيق غرضه ويتقلس حتى ليمكن التساؤل : « واخيراً ، ما هي الغاية منه ؟ »

ا من مبتكرات الكاتب الفرنسي الشهير فاربير انسه كتب كلة ENORME كا يلفظها المتشتقون ، اي بزيادة حوف H في الولما ، فأضحت HENORME واستعملها بهمادا الشكل على سبيل السخر من الذين يلفظونها مضخمة لأتفسة الاسباب. فاقتدى به المؤلف وإضاف الحرف H الى كلة AMOUR فأصبحت HAMOUR ، واعتبر هذه اللفظة غير الحب الحقيقي ... اعتبرها نوعاً من الحب المبتدل الذي يتفقى به التافهون والبلهاء فرأينا ان نارجم HENORME بده حوورب » لتأدية فكرة المؤلف.

والحلاصة انه من احقر المنتجات البشرية وأدنسها ، وأشد نجاسة بالف مرة ، وأكثر فظاظة وضرراً من العمل الجنسي الذي يقوم به الرجل ضد العقل والمنطق والوجدان .

ان الحوووب هو مرض اوروبا ، وهستيريا الغرب الكبرى .

كان العرب الاقدمون يصلبون الى جانب القتلى من اعدائهم جثة كلب . ولو كان للحوروب شكل بشري لاحببت ان اصلبه بهذه الطريقة .

ولنفتح هلالين .

اعرف رجلاً يخيل اليه ، كلما جاء الى فرنسا ، انه ضائع كن يدخل خطأ الى متجر كبير لبيع السلع النسائية ، وفيه طغمة مسن النساء الثرثارات المتشدفات ، وليس فيه احد سواهن ...

انه بسائل نفسه قائلاً: «ما جنت اعمل هنا؟»

منذ سنوات كتبت في احدى مخطوطاتي : « شعب انثوي كشعب فرنسا ... ، ثم قلت في نفسى :

« انتبه 1 ربما كان التعميم ضرباً من الاعتباط ، وربما كان هذا الرأي ظالم ... ، فشطيت تلك العبارة .

ثم قرأت: ﴿ فِي كُل قرنسي شيء من المرأه ﴾ . لن هــــذا القول ؟ لفولتير . وقرأت: ﴿ الدور الذي يقوم به الفرنسيون بـــين الرجال هو الدور الذي تقوم بــ النساء في الجنس البشري باسره ﴾ . لمن هــذا القول ؟ لغوته . ثم قرأت: ﴿ عَلَى كُل فرنسي تهيمن المرأة . ان الفرنسيين شعب يسير على طريق الانحطاط ﴾ . لمن هذا القول ؟ لتولستوى .

... ومن دواعي اسفي اني لم اكن ، منذ عشر سنوات ، واثقاً بنفسي كا انا الآن .

ولنعد الى موضوعنا .

هذه الدونية المعنوية في المرأة ، وقد اوضحنا بعض ملاعها ، تقترب بعدد كبير من الدونيات الطبيعية والجسدية . وتحت عيني الآن كتاب في الطب يشغل منه تعداد هذه الدونيات الجاف عشرة اسطر . والمرأة تدرك تناماً هذه الحقيقة ١ ، دون ان تكون بحاجة الى ان تتذكر الصناديق التي تخصيص في البواخر لتوضع فيها رقاع الحيض ، وقد "كتب عليها : « الثياب والاشاء المزعجة » .

وكيف لا تعترف بانها من جنس شقي ، مسكين ، بائس ، حين ترى انها هي التي تلتمس دائما ، وهي التي تحتاج ، وهي التي ترفرف بجناحيها طالبة الطعام كفرخ الطير في العش . وان حاجتها الدائمة الى ان تحمّب ، وتنجامع ، وتنُجامع ، وتنُخف بين ذراعي الرجل ، لهي مرض حقيقي عضال . ويا لعار هدذا الاستجداء المستمر ، الابدي ، سواة أكان ظاهراً او خفياً ! انه تسوّل لا ينتهي ابداً ، انما تُمَوَّه احياناً بالزينة والغنج والدلال .

وشعور المرأة بدونيتها يسيطر دائمًا على سلوكها ويوجّهه . وهذا سبب

۲۰- المجدومات

اما ادار ، صاحب هذا القول ، فاسمه الكامل الفرد ادار ( ١٩٣٧-١٩٣٧ ) ، وهو عالم نفساني نمسادي ، وضع دراسة في التحليل النفساني اماسها الطباع . ( ان الابقار يركب بعضها البعض الآخر ، احياناً ، مغلداً الثيران تقليداً أبله ، اذ لا تجد البقرة في هذا التقليد اقل متعة جنسية .) ~ المزلف .

رغبتها في البلع، والازدراد، والمحافظة على ما تملك، وتكديس المكاسب، والبحث عن الضانات، حتى ليخيّل الى من يراقبها انها في خوف دائم من الافتقار الى شيء ما .

انها لا تعطي إلا الولد؛ لكنها لا تعطيه إلا بعد ان تأخذ. ويقول علماء النفس ان حياة المرأة الجسدية تقتصر على التوق الدائم الى هذا الأخذ الجسدي . ومن هذا الواقع نشأ هيجانها المجنون في تعلقها بالرجل ، في اصرارها العنيد على التسلل الى حياته ، وفي الحصول على خدماته . فاذا كنت في جمهور من الناس ، واحسست بان احدهم يدفعك بقوة ، او يتشبث بك ، فقل انها امرأة ، او ولد . فالضعيف الذي يعرف ضعفه يضع قوته كلها في حركة لا تتطلب هذا المقدار من الجهد .

يتعذر علينا ان نفسر بغير مركب الدونية ما تعانيه جميع النساء تقريباً من الحاجة الفطرية الى تزييف نفوسهن : تزييف طباعهن بمظاهر الرصانة والحشمة ، تزييف وجوههن بالتبرج والزينة ، تزييف اجسامهن باساليب عديدة لسنا مجاجة الى سردها ، تزييف رائحتهن بالعطور ، تزييف خطوطهن .

كان اليونانيون القدامي يقولون: ( نحن ارباب الصدق ) ، بينا الشعوب الخانعة بطبيعتها ، او المستَعبَدة بحكم قوة طاغية عليها ، لا تستطيع إلا ان تكذب .

ان حاجة المرأة الى استرعاء الاهتام بها ، وتظاهرها باحوال نفسية مستعارة ، وحرصها على ان تكون دائماً «مرموقة » ، هي وليدة شعورها بما في شخصيتها من نقص وقلة كفاءة .

اما حاجتها الى التظاهر بالتمتع الجنسي فهني، في اغلب الاحيان. ، نتمجة شعورها بدونيتها الجسدية . واخيراً ، ليس من النادر ان 'تقدم امرأة غريبة الأطوار على تغيير جنسها بعملية جراحية ، بينا الرجل لا يرضى بتغيير جنسه مها يكن غريب الاطوار ، ويأبى ان يصير امرأة على الرغم بما في هذا التغيّر من الاغراء لأنه يعفه من الذهاب الى الحرب .

•

في هذه الحضارة - حضارتنا - تردد المؤلفات الشعبية والاكاديمية ، وتجتر الصحافة ، والسيغا ، والراديو ، شعاراً شهيراً هو : « ما تريده المرأة حاصل لا محالة » ، حتى بات الرجال يصدقونه ، وهم الذين عملوا منت قرون على توطيد سلطان المرأة ، وتقوية دعائمه ، وزيادة سمومه . ولولاهم لما كان هذا السلطان ستحتى الذكر .

ان هذه الحضارة 'تكره الصبي والرجل على الوقوف مشدوه ين امام المرأة. وهذه مؤامرة كبيرة حاكها الرأي العلم وقواعد الاخلاق ' واشياء اخرى عديدة وسطحية تافهة. وعلى هذا الاعتبار نرى المزارع وابنته وابنه الصغير المسلم بعصا ، يضربون الحصان ليرغموه على الاتصال بالفرس .

ان القوى الاجتاعية كلها تحالفت فأنشأت منظمة ضخمة تتضاءل دونها دعاية المؤسسات التجارية الكبيرة، ومزاعم الدول الديكتاتورية. وليست الغاية من حشد هذه الامكانات الجبارة إلا تعزيز مركز المرأة واظهارها بغير حقيقتها.

ولما كانت هذه العبادة الوثنية للمرأة تجر" الرجل الى التخلي عسن حريته واستقلاله وكرامته ، وتؤدي الى افظع انواع الفوض ، فلا عجب اذا بعثت في النفوس اشمنزازا شبيها بما يخامرنا حين نقرأ اعلان دعاية لنوع قاتل من الخور.

ولو كانت النساء على شيء من الأنفة ، او على جانب من رهاف. الاحساس والذكاء، لابتعدن عن المنافقين المتزلفين اليهن لغاية في نفوسهم .

ولكان الامر يهون لو استقبلن بالعصا والصفع سمسار البقر المقنسم بوجه محاضر ، والمنتج السيناني الذي ينتج سخفًا واسفافًا كما تثمر شحرة التفاح تفاحاً . فالمجاملات الحقيرة التي يلجأ اليهما بعض الرجال تمس بشرفهم . وليت المرأة الابية تقول لهم : « اذهبوا في سبيلكم ، ودعوني من خرافة النساء بحاجة الى احترام نستحقه يوصفنا يشراً . اما تظر فكم الاخرق المغمض فانه يثبر فمنا القرف ، فنلفظه لفظ النواة » .

ولكن ، ما للاسف ! لا من يقرف ، ولا من يلفظ النفاق لفظ النواة. فأدق النساء شعوراً ، وأرهفهن احساساً ، يطلبن المزيد من التفاهة البلهاء .

اذا كانت المرأة تبسط سلطانها على الرغم من افتقارها الراهن الى الكفاءة ، وعلى الرغم من عجزها حتى في نطاقهـــا الحاص ، وهو عجز واضح في قصر نظرهما ، وضعف قدرهما للامور ، وسخافة اسالسها في العمل ، فانما السبب الوحيد في ذلك هو حماقة الرجل.

وتنحم هـذه الحماقة حِزنُماً عـن الشهوة الجنسبة . فالرحل ، حين يشتهي ، يمدح الشيء المُشتَهي ليحصل على رضاه ، ويضخم محاسنه لمبدر ما في نفسه من الجشع ومن الضعف الذي يــذله امام الانثي ١ . لكن ليس من المحتم أن تكون الشهوة سببًا لهذه الحاقة ، فالشعوب القديمة ، وشعوب الشرق التي لا يشك احد في شهوة رجالها الى الوصال الجنسي ،

١ ـ دهذا سبب صيحات الغضب التي يطلقها الغربيون اليوم في رجه المتنكرين لسيطرة المرأة ، وهم من الرجال . فاظهار فساد هذه السيطرة ، راثبات قيامها على اسس واهية أنما يعني أن الذين يؤمنون بها بلهاء . وكم يصعب على هؤلاء السادة أن 'تنفـّس بالونات احلامهم وارهامهم! ـــ المؤلف.

تضع المرأة في المكان الذي يجب ان تحتله.

وتنجم هـذه الحماقة ، بنوع خاص ، عن رواسب العقائد التي كانت تطبيق قديماً بشأن المرأة : كالحب المسيحي ، وهو ضرب من التعصب للزواج ، والحب الفروسي ، والحب الرومنطيقي ، النخ ... ( يجب التوست في هذا الموضوع ) .

ان المرأة تلعب لعبتها ، فلا سبيل الى لومها . فاللوم يجب ان يوجة الى الرجل لأنه لا يحسن تمثيل دوره ، ولأنه يذعن لما تفرضه عليه خلتفات قرون من عبادة المرأة في الانتساج الادبي ، ولأنه لا يجرؤ على ان يكون منتجر البصيرة ، صادق الفكر والقول ، قاسياً في معاملة المرأة ، متحلياً بالقوة التي تسميها المرأة ، ويسميها المتزلفون لها : « فظاظة او غلاظة » . وهو يفقد جرأته لما في ذهنه من المفهوم الخاطيء الشرف لأنه متأثر بافكار الآخرين ، او لما فيه من الجبن لأنه يخشى نقمة الرأي العام علمه إن هو خالف التقالد .

والمرأة تعرف هذا الواقع حق المعرفة . وستظل تراوغ ، وتتقلّب ، وتتهرّب ، وتحاول التمويه والتضليل وذر الرماد في العيون ، ما لم توضع بالقوة امام حقيقتها كما يَمثُـُلُ المحتضر امام الموت .

من وأجب الرجل الاوروبي المعاصر ، أذاً ، أن يكون « فظاً غليظاً » في الحب ، أذا شاء أن يحيا حياةً يقرها العقل والمنطق . وعليه أن يقطع بجرأة جميع العقد الغورديّة \ التي تعقدها المرأة . وهذه صعوبات ليست

١ - 'يروى ان فلاحا يونانيا يدعى غورديوس اصبح ملكاً لأنه وصل الى المدينة على مركبة بعد ارب كانت العر"افة قد تلبأن بان اول من يصل على مركبة سيجلس على العرش ، فكر"س للاله تلك المركبة التي ساعدته على بلاغ همذا السلطان ، وشد النير الى المجلة بعقدة فنية لم يستطع احد اكتشاف طوفيها لحلها ، لان احدى العر"افات كانت قد تلبأن بان من يحل هذه العقدة يصبح المبراطوراً على آتيا . ولم يحاول اسكندر المقدوني حل هذه العقدة ، بل ضربها

صعبة بالحقيقة . وعليه ان يقاوم مسا في نفسه من الميل الى السير على الطرق الموحلة ، او الملغومة التي تدعوه المرأة اليها ، وان يقابل بحزم واستخفاف منظم كل مسا في المرأة مسن التعقد ، والتسامي المريض . وليقلع عسن اختراع واجبات سخيفة يفرضها على نفسه لمصلحة المرأة ، بدافع شهوته الجنسية . فهذه واجبات لا اساس لها من المنطق والحقيقة . وليتخلص من تأثره المصطنع السطحي بما يسمونه « ظرافة وملاطفة » . وما عليه إلا ان يردد كلما انتابه الضعف : « اذا كان المخلوق البشري جديراً بالاحترام ، فمن حتى المرأة ان تكون عترمة ، لا اكثر . ولا حق لها به « نوع خاص » من الاحترام . ولا مبرر لمعاملة المرأة معاملة تختلف عن معاملة المرأة معاملة تختلف عن معاملة الرجل » .

على الرجل القوي ان يقابل بلامبالاة متصلبة ، حقيقية او مصطنعة ، هذه الغمرة من الزيف الارجن، ومظاهر السمو الفكري الكاذبة ، ومثالية الحلوات الدافئة ، والحوووب الذي اصبح لياقة اجتاعية ، وهذه التمثيليات الرخيصة المتجددة كل يوم وقد شرّهت الفضيلة الحقيقية . . . فالفضيلة تصبح ضرباً من التمثيل في مفهوم المرأة . وعلى الرجل ان يهزأ ويمرح ويغتبط ، حين تعتبره المرأة جلفاً او علجاً ، لأنه يدرك عندئذ انها عاجزة عن ادراكه .

والخلاصة يجب فضح مساوي، الحوووب ، والتحرر من المرأة ما دامت الحاجة اليها غير ضرورية .

وبعد الوصول الى هـذا الحد نرى ان المرأة لا تتوقف عـن الجيء الينا ، وربما جاءتنا بمزيد من القوة والرغبة . وعلى هذا فلا بأس اذا اخذ الرجل المرأة المجذومة بين ذراعيه ، فتمتع بها وجاد عليها بالمتعة ، شريطة

بالسيف فشطرها، فانحلت. فذهب عمله مثلاً في من يعالج المعضلات بقوة السلاح.

ان لا تنتقل اليه عدوى الجذام.

ولماذا لا يسخو على المريضة ? أليست قطة مسكينة بين القطط الاخرى ؟

لن يخلو الحكون ، حيال هذا التصرف الحصيف ، من كافر عتيق متصلّب ينظر اليك باستغراب نظرة تقي ورع يراك تأكل لحماً وزفراً يوم الجمعة العظمة.

ولن يخلو الكون من خنزير ذكر يزبجر: « ما كان اجمل عهد الفروسية والحب العذري! » اما انت فعليك ان تذكر ما في التاريخ من فروسيات اخرى ، كالفروسية اليونانية في حقبة من العصر القديم ، والفروسية العربية في العصر الجاهلي ، وفروسية الفرس في عصر الشاهنامة الوعصر بهارستان ٢ ، والفروسية الالمانية بما فيها من شعائر تقديس الابطال ، والفروسية اليابانية وأقطابها الساموراي ٣. وجميع هذه الفروسيات حقيقية الى ابعد ما في الحقيقة من مدى ، اعني انها موصومة كلها بروح الفروسية السقيم ، وان المرأة لم تقم في واحدة منها باقل دور ٤. ولا ننس ان الله ايضاً لم يقم بدور ما في هذه الفروسيات ، وهذا ما يجدر بنا ان نلاحظه بعناية .

١ مد ملحمة في اخبار ماوك فارس واساطيرهم من بسده التاريخ الى الفتح العربي . تتألف من ١٠٢٠ الف بيت شعر . نظمها الفردوسي المتوفي عام ١٠٢٠ . نقلت الى العربية والى لفات اخرى عديدة .

٣ ـ طبقة الحاربين في النظام الياباني القديم، قبل عام ١٨٦٨.

ع مد ولا دور المرأة إيضاً في الفكر العسكري، وفكر الكشافة، والفكر الرياضي،
 وهي من الافكار الق تحتري في ايامنا على بعض الاثر من شعور الفروسية. – المؤلف.

اما الذين يمزقون ثيابهم حنقاً وينبحون لدى سماعهم هذه الكلمات : 
د انه يكفر... انه ينتهك القدسيات » ، فلهم نقول اننا لا نحقر الحب ، 
يل صورته الكاريكاتورية ، وهي الحوروب . اننا نجل حب ذوي القربى ، 
والحب البنوي ، والصداقة الحقيقية ، وحتى حب دالله ، ، وحب الانسانية 
كا نراه في بعض النفوس السامية . ونجل ايضاً الشعور الذي يُعتبر 
انعطاساً ضيئلاً للحب ، ولا سبيل الى مقارنته به . ومن انواع هذا الشعور 
المودة المقلية بين التلميذ ومعلمه ، وعطف الرئيس على المرؤوس ، 
وعواطف رفقة السلاح او رفقة المغامرات ، واهتام المربي بتلميذه ، وحتى 
الاحساس الذي يضعه الرأي العام في مرتبة أحط ، كصداقة الانسان 
لكاحترام منه ، و لحصانه . فهذه عواطف انبل بكثير من الحوروب ، واجدز 
بالاحترام منه .

لا يتحقق التقدم بمساعدة النساء، بل على الرغم منهن (...) فالعلم، والعقل، والعدالة، وافضل تراث الجنس البشري مهددة بوصول المرأة الى السيطرة على العالم.

اميال ( في مذكراته )

لا بأس اذا كان ما قلناه في هذا الكتاب قد قيل من قبل مرات عديدة . فليكن هذا الاعتبار مسيئًا الينا على الصعيد الادبي اذا كان مفيداً للقضية التي نناضل في سبيلها .

ان الحضارة التي عرضنا بعض ملامحها ليست حضارة جزيرة الاوهام ،

١ منري قريدريك اميال ( ١٨٢١ – ١٨٨١ ) كاتب سويسري ، خلتف مذكوات تدل على قلق عميق ، وعلى نظرة ناقبة الى خفايا الامور .

بل كانت خلال آلاف السنين حضارة العالم القديم الذي انهال عليه المديح من القرون التاليسة ، دون ان ينتب المادحون الى « ان جميع الاعمال العظيمة التي عرفتها العصور القديمة قد تحققت لانها استمدت قوتها من وقوف الرجل الى جانب الرجل . وليس بين النساء واحدة تستطيع الادعاء انها ، بالنسبة الى الرجل ، هدف الحب الاقرب والاعلى ، او انها غاية الحب الوحدة » . هذا ما قاله نيتشه ا .

اننا نعجب بالحكمة الآسوية ، ونمتدح عظمتها ، إلا اننا ننسي ان

## ١ ـ وقال نيتشه اكثر من ذلك :

«ان الخطأ في تحليل المسألة الاساسية القانة بدين الرجل والمرأة ، ونكوان التناقض العميق بينها ، وتجاهل التوتر العدائي الابدي الذي يفصل احدهما عن الآخر ، وتعليل الأمل باحتال المساواة بينها في الحقوق ، والتربية ، والطموح ، والواجبات ، لهي من الادلة النموذجية على سخافة التفكير وسقمه . فالرجل العميق التفكير ، والعميق الرغبات ، والعميق حتى في عطفه وسخاء نفسه ، يستطيع احيانا ان يكون شديد القسوة والتصلب ( ... ) ولا يتسنى له ان يكون نما المرأة إلا الفكرة التي يكونها عنها الشرقيون ( ... ) ، وعليه ان يستمد وجهة نظره ، في هذا الشأن ، من الفكر الاسيوي العظيم ، ومن تقوق الفريزة والاسيوية ، كا فعل اليونانيون ، من الفكر الاسيوي العظيم ، ومن تقوق الفريزة هوميروس الى عصر بيريكليس ، ستيروا التقدم ، والثقافة ، واناء القوى الجسدية ، والقسوة على المرأة تزداد امعانا في والقسوة على المرأة تزداد امعانا في المتابع الاساليب الشرقية » .

وهذا تقريباً ما قاله نابوليون بونابرت حرفياً في جزيرة القديسة هيلانة: «نحن، في الغرب، افسدنا كل شيء بمعاملة المرأة معاملة حسنة اكثر من اللزوم. اخطأنا خطأ فادحا اذ جعلناها في مستوانا تقريباً. فشعوب الشرق اشد منا حنصة، وادسع دراية، لانها اعتبرت المرأة ملكاً للرجل. والواقع ان الطبيعة جعلت اللساء عبدات رقيقات. وما زعمن انهن سيدات مسيطرات علينا إلا من خلال فساد تفكيرنا وخطل نظرتنا الى الحياة ».

« المكان الذي يشرق منه النور » هو الذي لا تشغل فيه المرأة سوى مهمة حنسة صرف.

روى الجامي قول النبي العربي الكريم: « اذا وقع الرجل في الشك ، فعليه ان يستشير امرأته ليعمل نقيض ما توعز بعمله ' » .

ليس لنا سوى الفي عام من حضارتنا المختلفة عن الحضارة الشرقية المستمرة منل آلاف السنين ، ناهيك بان حضارتنا مقتصرة على جزء من العالم ، اى على اوروبا والعالم الجديد ...

ربما نظرت الاجيال المقبلة الى عصر سيطرة المرأة الحالي كأنه من عصور التخلف كا ننظر نحن اليوم الى العصور التي كان يسيطر فيها الكاهن. فالحوووب سيندثر كا اندثرت المسوخ الحيوانية التي عاشت قبل التاريخ. ومفهوم الزواج العصري القائم على مظاهر التسامي ، وعلى التهتج الارعن ، وتكسير رأس الرجل بالواجبات ، سيبدو للاجيال المقبلة غريبا مذهلا كا يبدر نحيفاً في نظرنا اقتران الاخوة باخواتهم ، او البغاء المقدس في احدى الحضارات القديمة .

ومن المحتمل ألَّا تدوم فترة العافية الانسانية إلا ردحاً من الزمن و فالحضارات مريعة الزوال بطبيعتها كالانظمة السياسية . وسيبقى عدد المحاقات البشرية كبيراً كا هو الآن وفاذا قضينا عليها هنا و نبتت هناك كالدمامل . ولو شئنا تعداد البلاهات المتوالية التى ارتكبها الانسان في

١ س يبدو ان الحاولات التي 'بذلت في الاتحاد السوفياتي لوضع شيء من الانسجام بين الزرج والزرجة قـــد اخفقت كلها. وليس مرد هذا الاخفاق الى ان الحاولات المبذولة مناقضة لسنة الطبيعة ، كا يعتقد المفكرون. فنجاح الدين المسيعي يسدل على ان ما هو مناقض لسنة الطبيعة بستطيع النجاح. ـ المؤلف.

اما الحديث الشريف المشار البه فقد ورد بالنص التالي : « شاوروهن ً وخالفوهن ً » ، لا كا نقله المؤلف .

تاريخه لكتبنا لائحة طويلة تثير الدهشة . إلا اننا نقع احياناً ، بين دملين ، على فترة من الراحة . واذا كانت الحضارة الستي لا تسيطر فيها المرأة فترة من الراحة لا غير ، في مرض الدمامل المصابة بهكوتنا الارضية ، فمن دواعي فخرنا اننا من الذين اشاروا الى هذا الواقع .

•

كان كوستال يقرأ هده الصفحات ، الدي فرغ من كتابتها ، مدن فوق كتف امرأة ، امسكت بها بيديها العظميتين ، ملقية مرفقيها على عظام ردفيها ، وهي مصرية الملامح ، لأن امها مصرية ، وكبيرة الشبه بالتاثيل الاثرية المنتشرة في وادي النيل . كانت من « الجنس الدنس » ، كا يقولون .

قال لها بسرور:

اليست هـذه هي الحقيقة ؟ اعترفي بان في هذه الكتابة اجادة وابداعاً.

ثم قبَّلها ، قبَّـل جمجمتها تحت شعرها . وكانت لهــذا الشعر ثلاث روائح مختلفة : رائحة في قمة الرأش ، ورائحة في الصدغين ، ورائحة في جوار الجبهة .

واستطرد قائلًا:

- اجل ، انك حقاً من الجنس الدنس!

وبعد سكوت استأنف يقول:

على كلّ ، اشكرك لأنك لم تسأليني بعد : « لماذا تكتب اشياء لا تؤمن بها ? »

اجابت :

ل اسألك ذلك لأني لم افكر بانك لا تؤمن بما تكتب. غير اني اعترف لك بانك اذهلتني.

- اني اؤمن ايماناً مطلقاً بكل ما جاء في هـذه الصفحات . وقـد رسخ هذا الايمان في نفسي منذ ان بدأت اختبر الناس . إلا انـه يبدو . لي اني استطيع ان أنبتني ، بكل صدق واخلاص ، رأياً مناقضاً لهـذا الرأي ، وان ابادر الى العمل في سبيل اظهار عظمة المرأة . ويخيّل الي الحماناً انى ...

وتوقف عن الكلام برهة ، ثم قال :

- اسمعي ، سأروي لك قصة : كان في احدى المدارس صبي يضطهده احد اساتذته اضطهاداً مستمراً ، ويتحامل عليه تحاملاً بغيضاً . وذات يوم ، في اواخر السنة المدرسية ، في شهر حزيران ، استدعى الاستاذ ذلك الصبي ، فجاء هذا مشرئب الرأس كالديك ، متوتر الاعصاب نقمة ، وقال لاستاذه :

- اعتقد انك ما استدعيتني إلا لتجد علي مأخذاً . حديداً .

فأحامه الاستاذ:

لا ، بـل استدعيتك لأني سأغادر المدرسة نهائيـا ، ولن يتسنى لأحدنا ان يرى الآخر بعد اليوم. وأود ان اقول لك اني ما اضطهدتك إلا لأني احببتك حباً عظيماً. اما الآن فهات يدك لأصافحها ، ثم اذهب في سبيلك .

فتصافحا ؛ وافترقا ؛ وتمت نبوءة الاستاذ ؛ فما تسنى لاحدهما ان يرى الآخر بعد ذلك اليوم .

فسألته المرأة الشابة ، وقد عقدت حاجبيها :

- ما معنى هذه الحكاية ?

أليس معناها واضحاً ؟

وكانت قد أدارت وجهها اليب، وهو جالس خلفها ، فراحت تبحث في عينيه ككل امرأة حقيقية لتعلم أتستطيع الاطمئنان اليه ، وليس

لتفهم شیئا آخر . اما هو فکان ابداً یبتسم لأشیاء اخری .

تمت

قصة « الصبايا ؟

باجزائها الاربعة .

## Montherlant Les lépreuses

Texte traduit en arabe par Georges MASROUA

MARIANNE / OUEIDAT
Beyrouth

## Henry de Montherlant Les lépreuses

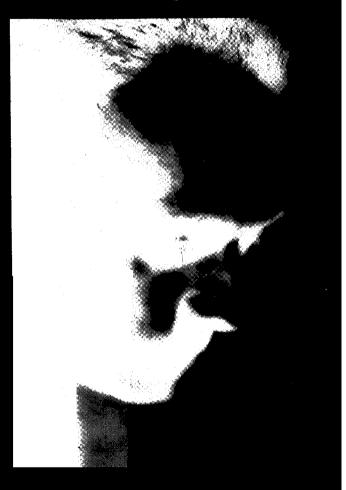